و المراجع المر

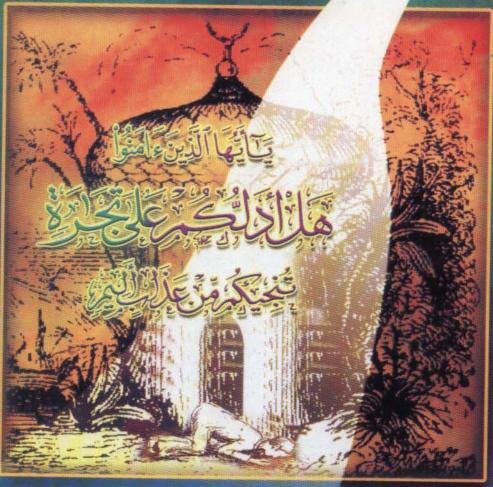

وَالْمِالِمِينِينِ وَالْمِالِمِينِينِ وَالْمِلْوَمَ لِلْمُقَافِيةِ وَالْمُلُومَ

## صفقات رابحة

كيف تحجز مقعداً في الجنة ؟!



خالد أحمد أبو شادي

#### حقوق الطبع محفوظة

#### 1421 هـ ـ 1001م

\* الكتــــاب: صفقات رابحة (كيف تحجز مقعداً في الجنة)

\*الـــكـــاتـــب: د.خالد أبو شادى

\* الطبـــعــة: الثانية مزيدة 2001.

\* الناشروالتوزيع: دارالبشير للثقافة والعلوم - طنطا .

تليفاكس: 3305538 ـ 3321744 مناكس:

040 /2120907\_2120277: 🕿

أصالة للتجارة والتسويق الزقازيق

تليفاكس: 353/353988

\* التجهيز الفني: الندى للتجهيزات الفنية ـ المحلة الكبرى

تليفاكس: 2120277/ 040

# الإيداع القانوني: 99/14550

\* الترقيم الدولي: I.S.B.N.977-278-146-8

Web Site :www. albashir.com.eg

 $\pmb{E\text{-mail:albashira}@ compu\text{-castle.com.eg}}\\$ 

الاهر 511 فحكرم زائره

سر في رائي البري البري المرائي المرائي المرائي المرائي المرائي البري المرائي المرائي



إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ، ومن يضلل فلن تجد لنه ولينا مرشدا ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

أما بعد . . فقد أنعم الله على بمنحة في صورة محنة ، خلوت فيها إلى نفسى لأخط هذه الصفحات ، والتي أسميتها (صفقات رابحة ) ، وهي عبارة عن فصول في مدرسة الترغيب والترهيب ، تلك المدرسة التي تعد من أنجح المدارس في تقويم النفس ودرء عيوبها وحثها على بذل الطاقة واستفراغ الوسع في طلب الجنة وحرث الآخرة ، ولولا هذه المدرسة لكانت القلوب رقعة خربة في غياب ري الإيمان وبواعث الهدى .

قال يوسف بن أسباط: "خلقت القلوب مساكن للذكر، فصارت مساكن للشهوات، ولا يمحو الشهوات إلا خوف مزعج أو شوق مقلق "(١)، وفي هذا السياق يجيء هذا الكتاب ليحقق هذا الهدف، وقد عرضت فيه إلى صفقات رابحة مبينا أرباحها أي ثوابها، وتسهيلات تنفيذها أي ما يعين النفس عليى أدائها، وشروطها الجزائية المترتبة على تركها أي الخسارة التي يتكبدها من ينام عنها.

وتظهر أهمية هذا الكتاب في أنه لما كثرت مجالس اللغو ، وتشعبت مسالك الهوى ، وطغى عصر المادة ، وتاهت السكينة الإيمانية وسط الزحام ، وعم الضجيسج ، وقيس الرجل بغناه ، ووزن الخساطب بمالسه ، وانشسغل هدذا بداره وذلك بديناره عن آخرته ومآله ، ووقتها اشتد الظمأ ، وأوشك الناس على السهلاك ، وتعطشوا إلى سماع هتاف : "هيا بنا نؤمن ساعة" . . هتف به عبد الله بن رواحة هذه وعبيقته نفحة إخلاص فوصل لنا شذاه عبر مئات السنين ، وما صفقاتنا الرابحة إلا صدى صوت ابن رواحة ، يتردد بين جنبات الأوراق ليصل إلى أعماق الأعماق عسى القلوب تحيا ، والهمم تنهض والعزائم تستعر ، المرعى أخضر لكن العنز مريضة ،

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ( ٩ / ١٧٠ ) شمس الدين الذهبي ط مؤسسة الرسالة .

فلو تجرعت جرعة دواء لأذن الله لها بالشفاء ، أرباحنا ثمينة داستها أقدام الجُهّال ، وعجز عن التقاطها مشلولو التقى ، وعمي عن رؤيتها مكفوفو الهدى .

وهو كتاب يتوجه أول ما يتوجه إلى الشباب ذكراناً وإناثاً وذلك لاعتبارات عدة :

- منها أن الشباب يمتاز عن غيره بأنه أصفى ذهناً وأقل انشعالاً وأقسوى صحة وأمضى عزيمة ( فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملؤه في أولسه ، وفسي الشباب تصنع كل شجرة من أشجار الحياة أثمارها ، وبعد ذلسك لا تصنع الأشجار كلها إلا خشباً ) (١).
- ومنها أن من شبّ على شيء شاب عليه، فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وقل عادة اعتدتها في صغرك فارقتها عند كبرك ، فأنت في شبابك تملك القوة البدنية والروحية التي تستطيع بها غرس الفضائل في نفسك غرساً يستعصي على الاقتلاع مهما طال بك العمر وتغيرت الأحوال .
- ومنها أن هذه المرحلة العمرية ستكون موضع سؤال في اختبار الآخرة لا بد له من إجابة ". . وعن شبابه فيم أبلاه" ، وهي مع ذلك سريعة الانقضاء كمثل البرق الذي يضيء يسيراً يسطع بالنور ، ثم يذهب فجأة ويرجع بالظلام ، أو كمثل سحابة الصيف التي لا تلبث أن تنقشع سريعاً .
- ومنها أن الشباب صار هدفاً لشياطين الإنس والجن ، وحقل تجارب لمحاولات السادهم وتضليلهم ، يريدونه قوة مهملة في غياب الإيمان مؤاخياً آثامه ، عاشقاً أوزاره ، ضعفه في بره ، وعزمه في غيه ، يريدونه قرداً يقلد الغرب في كلل خصاله إلا الفضائل ، وتلميذاً يتتلمذ على يد إبليس ثم يرتقي في سلم الإبليسية إلى أن يصبح أستاذاً لإبليس .

ومن هنا فقد كتبت هدا الكتاب لشباب الإسلام الصاعد وعرقه النابض وأمله الوثّاب ليكون لهم بمثابة شهر صوم . . بتصفح صفحاته تُفتـــح للخـير أبـواب وتُغلــق للشـر أمثالها ، وبقراءة كلماته تصفد شياطين الإنس والجان ، وتتنزل ملائك الرحمن ، وتظلنــا سحائب الغفران ، فإذا بمن نظر في الكتاب يقول بعد ثبوت رؤية هلال الهدي : اللهم أهلّـه علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ، وبانقشاع الظلام وبزوغ الفجر يرتفع صـــوت

<sup>(</sup>١) وحي القلم (٢٣١/٢) مصطفى صادق الرافعي ط دار المعارف.

المؤذن معلناً مولد عهد جديد ، أهم مالمحه :

إمساك عن المحارم ، وصيام عن الآثام ، واستغفار في الأسحار ، وانتظار للأذان بالأشواق ، وتهافت على تكبيرة الإحرام ، ووله بالصف الأول ، وهنز بالذكر ، وكال للحلال ، وملازمة للكتاب ، ومعانقة للسنة ، وتلمس لمجالس الصالحين ، وتنافس في الخيرات ، ويستمر موسم الصوم قائماً إلى أن تؤذن شمس الحياة بالمغيب ، حينها يفطر الصائمون على صوت أذان ندي ، ترفعه على أسماعهم الملائكة ترف لهم البشرى : ﴿ وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ﴾ [فصلت : ٣٠] ، ليجدوا فيها موائد الإفطار في الانتظار : ﴿ في مقعد عدق عند مليك مقتدر ﴾ [التمر : ٥٥] .

هذا الكتاب صيحة تنادي فيك : قم واصح يا نائم لتوحد الدائم ، الصلة خير من النوم ، والتجلد خير من التبلد ، العالي يرجو المعالي ، والدون يقنع بالدون ، من جد وجد ومن زرع حصد ، جنة الفردوس تبغي ثمنا ، ومسهور العين ما كانت يوما رخيصة .

هذا الكتاب ومضة أمل تسرج لك مصباح نور في ظلمة يأس فتبده ، وسفينة هداية ترفع لك لواء رشد في متاهة غي فتهديك ، وتمد لك طوق النجاة لتتشبث به قبل أن يبتلعك طوفان الحياة ، ولا يسزال الأمل قائما مادام في القلب خفقة من حياة ، وفي الصدر أنفاس تتردد ، وفي الجسد عسرق ينبض ، وفي الأجل لحظة عمر باقية .

هذا الكتاب صفحة جديدة تطوي صفحات قديمة ، طالما سطر فيها ملك السيئات بقلمه ، و آن له الآن أن يستريح ويفسح المجال لملك الحسنات ، يسطر صالح الأعمال لترفع الصحف بيضاء مسفرة ، بعد أن ظلت دهرا ترفع سوداء مظلمة .

هذا الكتاب علامة حب واصطفاء ، فلا يرشد الله إلى طريق الا من أحب ، ولا ييسر سبل الهدى إلا لمن اصطفى لذا يهدي لقراءة الكتاب من شاء لما الخمير في الكتاب .

فخذه مني - أخي القارئ - أعواد ريحان زكية الرائحة ، يفوح شذاها مـــن بيـن الأسطر والكلمات ، طوفت في بساتين القرآن وحدائق السنة وروضات السلف ، وقطفتــها

لك فاقبل رياحيني فإن النبي الله قال : " من عرض عليه ريحان فلا يرده ، فإته خفيف المحمل ، طيب الريح " (١).

وقبل تقليب الصفحات وتدفق الكلمات أستجلب رحمات الله وأستمطر بركاته ويلهج لسانى بالدعاء :

اللهم . . افتح بهذا الكتاب آداناً صماً عن آياتك ، وقلوباً غلفاً عن أنوارك ، وأعينا عمياً عن آثار قدرتك .

اللهم . . استعمل بسببه أبداناً في طاعتك ، وأقداما في خدمتك ، وألسنة في ذكرك .

اللهم . . داو به قلوباً أعيتها كثرة الذنوب ، ونفوساً أفسدها طول الركود ، وانتشلنا به من آبار غفلاتنا ، ومهاوي شهواتنا ، ومصارع أهوائنا ، أنقذنا به من أنفسنا التي بين جنوبنا ، وادفع به عدواً يتربص بنا في صباحنا ومسائنا ، وقو به بواعث الإيمان الدفين في أعماقنا ، واجعله حجة لنا بين يديك ، تشهد بصدق العبودية لك ، وإخلاص التوجه إليك ، وبذل الأوقات فيك .

اللهم . . لا تعنب عبداً أرشد العباد إليك ، ودلَّهم عليك ، وحبَّب هم في ك ، واختم لنا اللهم بخاتمة السعادة أجمعين .

اللهم آمين . . .

الفقير إلى عفو ربه ر| خالد التمد البوشادي

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم ( ٦٣٩٢ ) .

# الصفقة الأولح

## لانتبع النظرة . . النظرة

أعد العدوعدته، وأخذ أهبته، ووترسهمه في كبد قوسه، ثم أطلقه فأصاب الهدف، وما هي الانحطات . . حتى سرى السمال تكلم، والقدم فصارت جوارح . . اللسان تكلم، والقدم سعت ، والجسد المفض ، ودارت العجلة : فظرة . . فسلام . . . فسلام . . .

فكلام . . فيوعد . . فلقاء . .



### قبل التنفيذ

#### ی مطہم 🔾

- لأن : النظرة سهم مسموم فأثرها يستمر وإن غاب المنظور إليه ،تشخل فكراً فتورث هما ، وتبذر شهوة فتنبت هوى ، شأنها شأن السهم المسموم ، فران السم يظل يسري منه إلى الجسم وإن نُزع السهم من موضع الإصابة .
- لأن: هيبة الله في القلوب قلت، والجرأة على محارمه زادت، وتكرار النظر إلى الفواحش أورث القلب بلادة في الإحساس واستئناساً بالذنب وإدماناً له وفرحاً عند الظفربه.
- " لأن : أشباه يوسف قلوا ، وعنوات الحور العين أطللين من شاشات التلفاز وصفحات الجرائد والمجلات ، وأخوات امرأة العزيز عجّت بهن طرقات المدينة ، في حصار يشبه ما فعلته أختهن من قبل ( وغلقت الأبواب ) [يوسف : ٢٣] ، وأبرزت كل واحدة منهن مفاتنها ، وكشفت ما استتر من زينتها ، ولسان حالها يقول للشباب : ( هيت لك ) [يوسف : ٢٣] .
- لأن: المرأة أقوى أسلحة الشيطان وأفتكها ، فإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ، وما ترك النبي الله على الرجال فتنة أضر على الرجال من النساء ، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ، وهذه كلها إنذارات من صاحب الرسالة وقد أعذر من أنذر .
- لأن : الشهوات استعرت ، والعورات انكشفت ، وتجارة الجسد راجت ، والحسرام أطل برأسه ، والحياء صار سلعة نادرة ، وطريق الحرام بات ممهداً ، ووضعت العراقيل في طريق الحلال ، وارتدى المنكر ثياب المعروف ، وأطفئت النسار بمزيد الحطب ، واختلط الحابل بالنابل ، وصارت ظلمات بعضها فوق بعض .

## أرباح الصفقة

#### را) نشوة الانتصار:

استشعار حلاوة الإيمان ولذة المجاهدة وعاقبة الصبر وفرحة الانتصار على بواعث الشهوة ورسل الهوى ، وهذه هي سيماء الرجولة الحقة والشجاعة الخارقة : سمو عن دنايا ، وتطهر من أدناس ، وتحرر من استرقاق ، ونهضة للمعالي :

ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل لكن فتي غض طرفا أو ثني بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل

ولهذا فسر سفيان الثوري قول الله تعالى ﴿ وخلق الإنسان ظعيفا ﴾ [ النساء : ٢٨ ] ، بقوله : " المرأة تمر بالرجل فلا يملك نفسه عن النظر اليها ولا ينتفع بها ، فـاي شيء أضعف من هذا ؟ " (١).

لكن قوي الإيمان يملك نفسه ويحزم أمره فيغض من بصره ، لهذا استحق حسب الله والوصف بالخيرية على لسان خير البرية الله الذي قسال : " المؤمسن القسوي خسير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف " (٢).

#### (٢) الفراسة الصادقة :

تظل الفراسة الصادقة منزلة إيمانية محتكرة لمن غض بصره ، محجوزة له لا يزاحمه فيها إلا مثيله ، وهي التي تميز بين الصادق والكاذب بين المحق والمبطل ، بين الباكي والمتباكي ، وهذه أهم ثمار غض البصر وأجلها قال شاه بن شجاع الكرماتي : " من عمر ظاهره باتباع السنة ، وباطنه بدوام المراقبة ، وغض بصره عن المحارم ، وكف نفسه عن الشهوات ، واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة " (").

ويبين ابن القيم السر في هذا فيقول:

" وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل ، فمن غض بصره عما حرم الله عليه

<sup>(</sup>١) ذم الهوى ص (٧٨) - ابن الجوزي - ط دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأحمد وابن ماجة عن أبي هريرة ، وحسنه الألباني في ص ج ص رقم (٦٦٥٠) .

<sup>(</sup>٣) إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ص (٥٩) - ابن قيم الجوزية - ط مكتبة الدعوة .

عوّضه الله من جنس ما هو خير منه ، فكما أمسك نور بصره عن المحرمات ، أطلق الله نور بصيرته وقلبه فرأى به ما لم ير من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله تعالى ، وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه ، فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها ، فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه ، وإذا صدئت لم تنطبع فيها صور المعلومات فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون " (١).

#### (۳) حمایة القلب من شیطان ینسلل :

القلب بيت والعين بابه ، ولا يدخل لص البيت إلا والباب مفتوح ، فإذا دخل سرق حلية الإيمان وجوهر التقوى ، وترك القلب خرابا في خراب ، فاحذر هذا اللص فإنه خفيف الحركة تكفيه لحظة واحدة ليتسلل - لحظة واحدة فقط - ولهذا لما سنل النبي على عن نظر الفجأة قال : " اصرف بصرك " (٦).

أي أحكم إغلاق الباب وضع عليه حراسة أمن مشددة من جنود المراقبية ، ولا تفتحه ولو لحظة واحدة ، عندها يدب اليأس إلى قلب إبليس فيرجع خائبا ويتركك سالما .

لما وقع النزاع بين القلب والعين واتسعت هوة الخسلاف بينهما ، كل منهما يلقي باللائمة على الآخر فيما حل من سقم ومن ألم تحاكما إلى الجسم الذي حكم بإدائة العين :

قلبي يقول لطرفي : هجت لي سقما والعين تزعهم أن القلب أنكاهها

<sup>(</sup>۱) السابق ص (۲۰) .

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص (٤٣) - ابن قيم الجوزية - ط مكتبة المدني .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن جرير بن عبد الله كما في ص ج ص رقم (١٠١٤).

#### والجسم يُقسم أن العين كاذبة هي التي هيَّجت للقلب بلواها

لكن العين رفعت القضية للاستئناف فتم عرض السنزاع مرة أخرى ، وبعد المداولة أصدر القاضى حكماً بالإدانة لكليهما ، وجاء في حيثيات الحكم : العين والقلب شريكان في جريمة قتل واحدة تقاسما فيها الأدوار :

أنا ما بين عدوين هما قلبي وطرفي ينظر الطرف ويهوى الد قلب والمقصود حتفي

#### رع) اجتماع القلبعلى الله:

يقول ابن القيم في إحدى فوائده: " إطلاق البصر ينقسش فسي القلب صمورة المنظور ، والقلب كعبة ، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام " (١).

لأن القلب الذي تنقش على جدرانه صورة الحق تنمحي فيه صورة الخلق ، فــــلا يعود يرى سوى ربه ، ولا يهمه إلا رضاه ، وذلك في سائر أحواله في سر وجهر أو جــد وهزل في حديث أو صمت في حل أو ترحال ، وهذه هي البصمة التـــي يتعــارف فيــها الصالحون وسط الزحام ، أو هي العقد غير المكتوب الذي وقـــــعت عليــه ضمــائرهم ونفوسهم ، وأمثال هؤلاء جعلوا الهموم هما واحداً ، فأحسوا بحلاوة المناجاة ولذة الخشـوع ونعيم السير على منهاج رب العالمين ، فوصلوا بينما غيرهم يشكو التيه .

نضرب لذلك مثلاً: مسافر قصد سفراً وحدد وجهته ، فحزم متاعه وأعد زاده واستفرغ الجهد والطاقة في السير الحثيث ، مصطحباً معه عزمه وتصميمه على بلوغ الوطن ، وهو مع هذا يحذر كميناً على هيئة زهرة زاهية الألوان فواحة العبير تعرقل سيره ، فتؤخره عن الوصول ، فان استمر على عزمه ويقظته وصل وطنه في السرع وقت وأتم عافية ، أما إن خدع وسقط فهذا كيف يصل ؟! زمان التزود قصير ما يحتمل التأخير فكيف بمن نام فيه ؟! وقت الرحلة لو بذل كله في المسير خيف عدم الوصول فكيف لو تناولته أيدى البطالة ؟!

فالوطن: الجنة ، والكمين: النظرة ، والمسافر: أنت .

<sup>(</sup>١) الفوائد ص (٨٩) - ابن قيم الجوزية - ط دار النفائس.

استهوى عالم الحيوان ابن الجوزي فأخذ يراقب ما فيه عن كثب ، وضرب مثـــــلا آخر منه ليزيد الصورة وضوحا لمن يشكو عدم الفهم وانخفاض مستوى الذكاء ، فقال :

" تأملوا إلى الفرس ، إذا قدم إلى الماء الصافي كيف يضرب بيديـــه فيــه حتـــى يتكدر أتدرون لم ؟ لأنه يرى صورته في الماء الصافي وصورة غــيره ، فيكــدره حتـــى لا يتبين فيه الصور فيتهنى بالشرب " (١).

#### رo) برکة الطاعة :

أمر الله عباده المؤمنين بالغض مسن الأبصسار ، لأن صساحب الصنعسة أدرى بصنعته ، والآمر بإصلاح النفوس والقلوب أعلم بما فيه صلاح النفوس والقلوب ، وأهسل التقوى والمغفرة خبير بالطرق الموصلة إليهما ، من ذا الذي لبى نداءه فما سعد ؟! مسن ذا الذي أناخ ببابه فما فاز ؟! من ذا الذي أجاب داعيه فما رضي ؟! من ذا الذي ذل له فمساعز ؟! من ذا الذي تاجر معه فما ربح ؟!

قال عز وجل: ﴿ قَـل لَلمؤمنين يَغْضُوا مِن أَبِصَارِهُم ويَحَفَظُوا فَرُوجِهُمُ ذَلِكُ أَزْكُمُ لَهُم إِن اللّه خبير بما يَصْعُون ﴾ [ النور : ٣٠ ] .

قال الإمام الحجة أبو حامد الغزالي: "واعلم أني تأملت هذه الآية فإذا فيها مــع قصرها ثلاث معان عزيزة ، تأديب وتنبيه وتهديد :

فأما التأديب : فقوله تعالى ﴿ قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ﴾ ، و لابد المعبد من امتثال أمر السيد والتأدب بآدابه ، و إلا كان سيئ الأدب فيحجب فلا يؤذن له في حضور المجلس والمثول بالحضرة ، فافهم هذه النكتة ، وتأمل ما تحتها فإن فيها ما فيها .

وأما التنبيه: فقوله تعالى: ( ذلك أزكا الهم )، وينطلق على معنيين والله أعلم ، الأول: ذلك أطهر القلوبهم والزكاة: الطهارة، والتزكية: النطيهير، والثياني: ذلك أغنى لخيرهم وأكثر، والزكاة في الأصل: النمو، فنبه على أن في غيض البصر تطهيرا للقلب وتكثيرا للطاعة، والدليل على ذلك أنك إن لم تغض بصرك وأرخيت عنائله تنظر في ما لا يعنيك، فلا تخلو من أن تقع عيناك على حرام، فإن تعمدت فذنب كبير، وربما تعلق قلبك بذلك فتهلك إن لم يرحم الله تعالى.

<sup>(</sup>١) المدهش ص (٤٢٦ ، ٤٢٧) - ابن الجوزي - ط دار الكتب العلمية .

وأما التهديد : فقوله تعالى : ﴿ إِن اللَّه خبير بما يصنعون ﴾ " (١).

## الشروط الجزائية

يقول أبو حامد الغزالي: "لو أن يهوديا أخبرك في ألذ أطعمتك بأنه يضرك في مرضك لصبرت عنه وتركته وجاهدت نفسك فيه ، أفكان قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات وقول الله تعالى في كتبه المنزلة أقل عندك تأثيرا من قول يهودي يخبرك عن حدس وتخمين مع نقصان عقل وقصور علم ؟! " (٢).

إخوتاه . . هل تعلمون أن إطلاق البصر من أوسع مداخل الشيطان ، فإن البصور جارحة لا تملأ بخلاف البطن فإنه متى امتلأ لم يبق له فى الطعام إرادة ، وأما العين فلو تركت لم تفتر من النظر أبدا ، وتكون النتيجة الحتمية :

#### (۱) احتلال القلب

قلب الإنسان لا يتسع لشريكين : نور وإلا ظلمة ، ملك وإلا شيطان ، هداية وإلا غواية ، إذا غلب جند الإيمان في القلب كانت نوازع الخير وأنوار السهدى وأدوية الطاعات ، وإذا غلب جند إبليس كانت نوازع الشر وآفات الهوى وسموم المعاصى .

وبالنظرة يدخل جند الشيطان القلب ليجاور جند الإيمان ، لكن الشيطان ملحاح طماع لا يقبل الشراكة ، فيظل يتربص ويغوي ويفسد : يلقح النظرة بأخرى إلى أن يحتل نسله القلب كله ، ويرفع على أرجائه راية النصر ثم يقدم الشكر لمن يستحق : النظرة .

والصلة بين العين والقلب جد وثيقة ، فالعين عين ماء تصب في خليج القلب ،

<sup>(</sup>١) منهاج العابدين ص (٣١) - أبو حامد الغزالي - ط دار إحياء الكتب العربية .

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (٤٤٢/٤) - أبو حامد الغزالي - ط دار إحياء الكتب العربية .

<sup>(</sup>۳) ذم الهوى ص (۷۱) .

فإن تكدر صفوها بفضول نظر أو صورة محرمة تكدر الخليج وتغير طعمه ، فلا يقربــــه ملك يلهم بل شيطان يغوي .

يا مطلق النظر . . إذا رتعت العين بوادي الحسان لاحست في القلسب بوادي الخسران ، وإذا حضرت سوق الحرام غاب القلب ، وإذا غسابت عنسه حضر ، و ( إذا حضر قلبك فنسيم الريح يذكرك، وإن غاب فمائة ألف نبي لا يوصلون التذكرة إليك ) (١). ولى ألف باب قد عرفت سبيله ولكن بلا قلب إلى أين أذهب

#### ر٢) هاوية العشق:

فكما أن أول الحريق الشرر ، فأول العشق النظر ، بحر العشق إذا علا أغـــرق ، وأخطر شيء على السابح فيه فتح العين في الماء :

عيناي أعانتا على سفك دمي يا لذة لحظة أطالت ألمي كم أندم حين ليس يغني ندمي ويلي ثبت الهوى وزلت قدمي

إذا سقط إنسان في هذه الهاوية أصبح إلهه هـــواه ومعبــوده معشــوقه ، يــامره فيأتمر وينهاه فينتهي ، حلالا كان أم حراما ، عدلا كان أم عدوانا .

والعشق داء لا يحل بأجساد النابهين المجدين ، لكن له في أبدان الفارغين مــــأوى وفي أذهانهم وقلوبهم مرعى ، قال ابن عقيل :

"العشق مرض يعتري النفوس العاطلة والقلوب الفارغة والمتلمحة للصور لدواعي النفس ، ويساعدها إدمان المخالطة فتتاكد الآفة ويتمكن الأنس فيصير بالإدمان شغفا ، وما عشق قط إلا فارغ ، فهو من علل البطالين وأمراض الفارغين ، وما عشق حكيم قط ، لأن قلوب الحكماء أشد تمنعا من أن تقفها صورة من صور الكون مع شدة تطلبها ، فهي إن تلحظ تخطف ولا تقف ، وقل أن يحصل عشق من لعجة ، وقل أن يضيف حكيم إلى لمحة نظرة ، فإنه مار في طلب المعاني ، ومن كان طالبا لمعرفة الله لا تقفه صورة عن الطلب لأنها تحجبه عن المصور " (١).

وقد ألف ابن الجوزي كتابا كاملا عن العشق وأضراره أسماه ( ذم السهوى ) ،

<sup>(</sup>١) المدهش ص (٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) ذم الهوى ص (٢٤٤ ، ٢٤٥) .

عرض فيه إلى من بلغ منهم العشق منتهاه ، حتى دفع بعضهم إلى قتل نفسه أو قتل محبوبه ، أو إلى الزنا أو إلى الكفر والعياذ بالله ، وغير ذلك من كبائر الذنوب وفواحس الفعال ، والعاقل من وعظ بغيره ، ومن لم تنفعه أذنه لم تتفعه عيناه ، أخبروني بالله عليكم .. أي ذل ورق أنكى من ذل رجل يقول لمعشوقته :

أتاني منك سبك لي فسبي أليس جرى بفيك اسمي فحسبي وأي ضلال وكفر يدرك رجلا ككفر من انخلع عن دينه بقوله:

أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا أو من انقلب مسخا بقوله :

أصلى فأبكى في الصلاة لذكرها لي الويسل مما يكتب الملكان

فكيف ترضى يا مطلق بصره أن تسلك طريقا هذا آخره ، وأن تغرس غرسا هذا ثمرته ؟ فإن لم تفق من سكرتك بعد هذا الكلام فزن نفسك بميزان دقيق ، صنعه ابن القيم عساك تتوب وتثوب وتعرف قدرك عند علام الغيوب ، قال رحمه الله :

" من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان ، فينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله " (١).

كلماتنا واضحة ومعانيها أوضح ، لكن ارتداء نظارة الأهـواء أضعـف أبصـار العشاق وأعمى بصيرتهم فإن خلعوها رشدوا ورأوا الطريق واضحا فسلكوه .

#### ر٣) النظرة ولادة :

#### تأمل هذه السلسلة:

النظرة تولد الخطرة ، والخطرة تولد الفكرة ، والفكرة تولد الشميهوة ، والشمهوة تولد الإرادة ، والإرادة تولد العزيمة ، فإذا قويت العزيمة وقع المحظور ، وسمقطت فسي المعصية . .

را من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر

كل الحوادث مبداها من النظر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها

<sup>(</sup>١) الفوائد ص (٦٨).

والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد موقوف على الخطر يعسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر

فإذا عرضت لك نظرة لا تحل فاعلم أنها سهم مسموم من سهام إبليس ، وجهه إلى قلبك وأراد بها قلبك ، فتسترس منها بدرع ( قل للمؤمنين يغضوا من أبطارهم ) [ النور : ٣٠ ] ، حتى تكون من الذين عافاهم الله ( فانقلبوا بنهمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ) [ آل عمران : ١٧٤ ] .

قيل لوهيب بن الورد: أيجد طعم العبادة من يعصبي الله ؟ قال: " لا ، و لا مــن هم بالمعصية " (١).

ما أنفس ما وهبنا وهيب ، وما أشذى الورود التي أهداها لنا ابن الورد ، فحرمان حلاوة الطاعة هو عقوبة الله لمن آثر غيره وقدم سواه ، فأحيا وزره وأمات بره ، وطاف بشهواته سبعا ، وسعى بين لهوه وغفلته أشواط حياته ، وهذا الحرمان في حقيقته نعمة ، وهذه العقوبة عطاء ، إذ هي تتبيه للعبد إن هو ألم بذنب في ساعة غفلة أو ورود هوى ، حتى إذا ما فقد حلاوة طاعته ولذة مناجاته رجع إلى نفسه محاسبا لها ومؤدبا .

#### (ع) أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيـر ؟ :

- فإن النظرة إلى ما لا يحل تشغل فكرا في الحرام لو كـان تفكـرا فـي ملكـوت السماوات والأرض ، لكان من أفضل العبادات ولأثمر زيادة تقى وعلـو يقيـن وارتفـاع درجات .
- وهي تورث حزنا على فوات لذة محرمة ، لو كانت حزنا على أحوال المسلمين وعروقهم النازفة في أرجاء الأرض ، لكان علامة إيمان ودلالة على متانية الرابطية وصدق عقد ﴿ إِنْهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠].
- وهي تصرف وقتا في إثم ومعصية هما ثمن شراء النار ، ولو صرف هذا الوقــت
   في طاعة الله لأورث الفوز بالجنة ولذة النظر إلى وجه الله الكريم .
- وهي تسيل مدامع حزنا على فراق حبيب القلب ، ولو كانت سيالة من خشية الله
   لنعم صاحبها بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله .

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (١٣٢/٢) - ابن الجوزي - ط دار الفكر .

وهي تستهلك أقداما وأكفا في لقاءات عبث ومواعيد هوى ، ولو سعت هذه الأقدام
 في خدمة الله وشغلت هذه الأكف في خط تعاليم النبي رضي الستحق صاحبها مكافأة نهاية
 الخدمة ومجاورة صاحب التعاليم في جنات النعيم .

فأصنع بقلبك يا أخى إلى هذا الكلام المضمخ بعبير الهدى:

#### ره) النظرة ذنب:

القاعدة وقت المبارزة: كل خطأ يكون مدعاة للقتل.

إن العيون التي في طرفها حسور قتلنا ثم لا يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا

شخص أعراض المرض الذي أدى إلى موت القلب الطبيب الشرعي المؤمن ابن قيم الجوزية فكتب في تقريره معددا آثار الذنوب:

" قلة التوفيق ، وفساد الرأي ، وخفاء الحق ، وفساد القلب ، وخم و الذكر ، وإضاعة الوقت ، ونفرة الخلق ، والوحشة بين العبد وبين ربه ، ومنع إجابة الدعاء ، وقسوة القلب ، ومحق البركة في الرزق والعمر ، وحرمان العلم ، ولباس السذل ، وإهانة العدو ، وضيق الصدر ، والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت ، وطول الهم والغم ، وضنك المعيشة ، وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار ، وأضداد هذه تتولد عن الطاعة " (٢).

وفوق هذه الأعراض تبقى كراهة اللقاء ، وخشية الحساب وخوف العقاب ، لــهذا اسمعها عالية من ابن الجوزي لعلك لا تسمعها من غيره :

" إياك والذنوب ، فلو لم يكن فيها إلا كراهة اللقاء كفي عقوبة ، أطيب الأشياء

<sup>(</sup>١) المدهش ص (٤٧٥ ، ٤٧٦) .

<sup>(</sup>٢) الفوائد ص (٤٧) .

عند يعقوب رؤية يوسف ، وأصعبها عند إخوته لقاؤه " (١).

واسأل نفسك بعدها يا صاحب النظرات الآثمة : أي تركة ورثت ؟ تركة يعقوب أم تركة أبنائه ؟

### تسهيلات الصفقة

قال أبو محمد سبهل بن عبد الله التستري: "أعمال البر يعملها البر والفـــاجر، ولا يجتنب المعاصمي إلا صديق " (٢).

فباجتنابك النظر إلى الحرام تسعى إلى درجة الصديقية ، ودوري معك أن أمهد لك الطريق إليها بذكر ما يلي :

#### را) لعقد مقارنة :

قال أبو عصمة : كنت عند ذي النون وبين يديه فتى حسن يملي عليه ، فمسرت امرأة ذات حسن وجمال وخلق فجعل الفتى يسارق النظر إليها ، ففطن ذو النسون فلوى عنق الفتى وأنشأ يقول :

#### دع المصوغات من ماء ومن طين واشغل هواك بحور خرد عين

فمن شغله اليوم التطلع إلى الغيد الحسان فليعقد مقارنة بينهن وبين الحور ، لتعلم الفارق بين هذه وتلك الحور ، الحور وما الحور . . تجري الشمس من محاسن وجهها إذا برزت ، ويضيء البرق من ثناياها إذا ابتسمت ، لو اطلعت على الدنيا لمملئت ما بين السماء والأرض ريحا ، ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلا وتكبيرا وتسبيحا ، ولمعتزخرف لها ما بين الخافقين ، ولما نامت عن النظر إليها عين ، ولطمست ضوء الشمس كما يطمس الشمس ضوء النجوم ، ولآمن من على ظهرها بالله الحسى القيوم ، نصيفها (خمارها) الذي يخفى جمالها خير من الدنيا وما فيها فكيف جمالها ؟ بياض لحمها يسطع

<sup>(</sup>١) اللطائف ص (٦٢) – ابن الجوزي – ط دار الهجرة .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢١١/١٠) - أبو نعيم الأصفهاني - ط دار الكتب العلمية .

من وراء سبعين حلة من فوقها فكيف ضياؤها ؟ لولا أن الله كتب على أهل الجنة أن لا يموتوا لماتوا من فرط حسنها ، فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوج ها أضاءت الجنة من ضحكها !؟ وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في بووج أفلاكها . . كل هذا وأنت مشغول بالجيف !!

يا من وقع العقد: نظران لا يجتمعان من غض طرفه اليوم عن الطين أطلقه غدا في الحور العين ، ومن أطلقه اليوم حرمه غدا فاختر لنفسك ، وقدم إن شئت المهر الذي سبق وأرشدك إليه أبو الدرداء والشيئة عنه فقال : " من غيض بصيره عن النظر الحرام زوج من الحور العين حيث أحب " (١).

#### ر۲) **اسلک طریقهم** :

تنسم شذى عبير السلف ، وارو عطشك بسيرتهم ، وأحي قلبك بذكرهم ، وقلدهـم وضاههم عسى أن تشبه الصورة الأصل .

- كان الربيع بن خثيم أنجب تلامذة عبد الله بن مسعود الله يغض بصره فمو به نسوة فأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى ، فتعوذن بالله من العمى .
- ولما طلب بعض أمراء البصرة داود بن عبد الله لجأ إلى رجل من أصحابه فأنزله منزله ، وكانت له امرأة يقال لها : زرقاء وكانت جميلة فخرج الرجل فسي حاجت وأوصاها أن تلطف به وتخدمه ، فلما قدم الرجل قال كيف رأيت الزرقاء وكيف كان تلطفها بك ؟ قال : من الزرقاء ؟ قال : أم منزلك ، قال : ما أدري أزرقاء هي أم كحلاء !! فلما رآها زوجها قال لها : أوصيتك أن تلطفيه وتخدميه فلم تفعلي ، قالت : أوصيتك

<sup>(</sup>١) رسالة المسترشدين ص (١١٩) - الحارث المحاسبي - ط دار السلام .

برجل أعمى والله ما رفع طرفه إلي <sup>(١)</sup>.

واسمع إلى العجب العجاب الذي انطلق من لسان محمد بن سيرين حين قال: "ما غشيت امرأة قط في يقظة و لا نوم غير أم عبد الله - يعني زوجته - وإني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها " (٢).

وأمثال هؤلاء هم الأنقياء نقاوة الماء الزلال ، الأمناء على الأعراض والحرمات والأموال ، وصف بعضهم حاله فقال :

أن لا يكون لباب سر حتى يواري جسارتي الخدر حتى يصير كأنه وقسر

#### (٣) شغل بالحق وإلا فالباطل:

النفس لا تمل السعي والحركة والطلب والعمل ، إن لم تشخلها بالحق شخلتك بالباطل ، إن لم تحلق بها في معالى الأمور انحدرت بك إلى سفسافها ، إن فاتها قطار الجد ركبت قطار الكسل ، لا بد لها من وثاق إن شددته عليها تأدبت بآداب الشرع ، وإن حللته عنها راغت منك روغان الثعالب ، فاختر لنفسك شغلا وحدد لذهنك هما واطلب لجسمك كدا .

من أجل ذلك كره عمر بن الخطاب الفراغ باعتباره مزلة إلى المذلة وهاوية إلى المهوى ، قال رحمه الله : " إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا - أي فارغا - لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة " (").

ويشرح ابن القيم ويحلل النفس البشرية تحليلا عميقا فيقول: "وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة ، لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه ، فإن وضعا فيها حب طحنته ، وإن وضع فهيا تراب أو حصى طحنته ، فالأفكار التي تجول في

<sup>(</sup>١) ذم الهوى ص (٧٧) .

<sup>(</sup>٢) الشكوى والعتاب ص (١٠٣) - أبو منصور الثعالبي - ط دار الصحابة .

 <sup>(</sup>٣) قيمة الزمن عند المسلمين ص (٦٨) - د/ عبد الفتاح أبو غدة - ط دار القلم .

النفس في منزلة الحب الذي يوضع في الرحى ، ولا تبقى هذه الرحى معطلة قط بل لا بد لها من شيء يوضع فيها ، فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخرج دقيقا ينفسع به نفسه وغيره ، وأكثرهم يطحن رملا وحصى وتبنا ونحو ذلك ، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحنه " (١).

فالملك يلقي في الرحى بالحب النافع ، والشيطان يلقى فيها الستراب والحصسى ، وهو لا يتمكن من إلقائه إلا إذا وجدت الرحى فارغة من الحب وقيمها قد أهملها وأعرض عنها ، فحينئذ يبادر إلى إلقاء ما معه فيها (٢).

#### (٤) خوف يطفئ الشموة :

اضطرام نار الشهوة في القلب لا يخمده غير ماء الخوف ، إذا علا منسوب الخوف أخمد نار الشهوة فكان غض البصر ، وإن قل ازدادت اضطراما وكسان إطلاق البصر ، فوجب على العاقل التنبه والنظر مسن أين جساء العجز ، فيستدركه قبل أن يعم الحريق القلب وتشم منه رائحة الشواء . قال تعسالى : ﴿ وَلَمَن خَافَ مَقَام ربه جنتان ﴾ [ الرحمن : ٤٦ ] ، قال مجاهد : " هو الذي إذا هم بمعصية ذكر مقام الله عليه فيها فانتهى " (٦).

كان التابعى الجليل عبيد بن عمسير يسمى قساص مكة ، وكسان الصحابة يحضرون مجلس وعظه ويبكون فيه ويتأثرون ، وهو رجل ممن غلب مسلكه شسيطانه ، وقهر خوفه شهوته ، حتى نضح على من حوله خشية ووجسلا أورثست توبسة وإنابسة ، واسمعوا قصته مع غانية مكة :

كانت امرأة جميلة بمكة وكان لها زوج ، فنظرت إلى وجهها فى المرآة فأعجبت بجمالها ، وقالت لزوجها : أنرى أحدا يرى هذا الوجه و لا يفتن به ؟ قال : نعم ، قالت : من ؟ قال : عبيد بن عمير ، قالت : فأذن لى فلأفتنه ، قال : قد أذنت لك ، قال : فأتته كالمستفتية فخلا معها فى ناحية من المسجد الحرام ،

<sup>(</sup>١) الفوائد ص (٦٦) .

<sup>(</sup>٢) السابق ص (٢٢٨-٢٢٩).

<sup>(</sup>۳) ذم الهوى ص (۱۹۲) .

فأسفرت عن مثل فلقة القمر ، فقال لها : اتق الله يا أمة الله ، قـــالت : إنــي قـد فتنــتُ بك فانظر في أمري .

قال: إنى سائلك عن شيء فإن أنت صدقت نظرت في أمرك ، قالت: لا تسالني عن شيء إلا صدقتك .

قال : أخبريني . . لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك ، أكان يسسرك أنسي قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا ، قال : صدقت .

قال : فلو أدخلت في قبرك وأجلست للمسألة ، أكان يسرك أني قضيت لــك-هــذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا ، قال : صدقت .

قال : لو أن الناس أعطوا كتبهم و لا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشمالك ، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا ، قال : صدقت .

قال : فلو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تأخذين كتابك بيمينك أم بشــمالك ، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا ، قال : صدقت .

قال : فلو وقفت بين يدي الله للمساعلة ، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا ، قال : صدقت .

قال : اتق الله يا أمة الله فقد أنعم عليك وأحسن إليك .

فرجعت إلى زوجها ، فقال : ما صنعت ؟ قالت : أنت بطال ونحـــن بطــالون ، فأقبلت على الصلاة والصوم والعبادة ، فكان زوجها يقول : مالي ولعبيد بن عمير ، أفســد على امرأتي ، كانت في كل ليلة عروسا فصيرها راهبة (١).

والخوف من الله هو ثمرة طاعات عديدة: ككثرة تلوة القرآن ، وتدبير معانيه ، ومطالعة أخبار القيامة ، وأهوال النار وأحوال أهلها ، ومصاحبة الخائفين وسماع أخبارهم ، ومعرفة أحوال المغترين واجتنابهم ، وتغسيل الموتى ، وحضور الجنائز ، وشهود حالات الاحتضار ، واستحقار طاعتك في عينك ، ومعرفة قدر الله ومقامه ، والتفكر في أسمائه وصفاته ، وغيرها من مولدات الخوف وباعثات القلق .

<sup>(</sup>۱) ذم الهوى ص (۲۱۰ ، ۲۱۱) .

#### ره) أكثر من الصيام :

أصل الشهوات واحد كما أن أصل الصبر واحد ، فمن صبر عن شهوة الطعام قويت إرادته واستطاع الصبر عن شهوة النظر إلى الحرام ، ولهذا جاءت الوصية بالصيام لتدرب الصائم على أن يمتنع باختياره عن شهواته ولذته الحيوانية ، ويصر على امتناعه فلا يتغير ولا يتحول ، ولا تعدو عليه عوادي الغريزة أو نوازع الرغبة ، فيكون غض البصر نتيجة طبيعية لهذا وثمرة تلقائية له ، لذا أوصى النبي على من لم يستطع الزواج: " فعليه بالصوم فإله له وجاء " (۱).

#### ر7) لعرف کید عدوک :

للشيطان مع القلب صولات وجولات وغزوات وغارات ، ومن سياساته التدرج حتى يصل إلى هدفه ويضمك إلى حزبه ويجعلك من جنده ، فإذا كان مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة فهذه الخطوة هنا هي النظرة .

قال ابن الجوزي: " إذا رأيت فرسا قد مالت براكبها إلى درب ضيق قد خلت فيه ببعض بدنها ، ولضيق المكان لا يمكن النزول فيه فصيح به : ارجعها عاجلا قبل أن يتمكن دخولها ، فأن قبل وردها خطوة إلى ورائها سهل الأمر ، وإن توانى حتى ولجت ثم قام بجذبها بذنبها طال تعبه وربما لم يتهبأ له .

وكذلك النظرة إذا نزلت في القلب ، فإن عجل الحازم بغضها وحسم المادة من أولها سهل علاجه ، وإن كرر النظر نقب عن محاسن الصورة ونقلها إلى قلب متفرغ فنقشها فيه ، فكما تواصلت النظرات كانت كالمياه تروي بها الشجرة فلل ترال تتمنى فيفسد القلب ، ويعرض عن الفكر فيما أمر به ويخرج بصاحبه إلى المحن ، ويوجب ارتكاب المحظورات ويلقى في التلف " (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان عن ابن مسعود كما في اللؤلؤ والمرحان رقم (٨٨٤) .

<sup>(</sup>۲) ذم الهوى ص (۸۲) .

#### ره) فليتزوج:

قال النبي ﷺ: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليستزوج ، فإنسه أغض للبصر وأحصن للفرج " (١).

وربما هيجت نظرة شهوة رجل ، ولا تسكن هذه الشهوة إلا بتنفيذ وصية الرسول في وإتيان أهله ، ولهذا جاء الوعيد شديدا لمن امتنعت عن فراش زوجها بغير عدر ، قيال رسول الله في : " إذا بساتت المسرأة مسهاجرة فيراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع " (٤).

#### · الله مطلع عليا (۸)

قال تعالى : ﴿ يَعْلَمُ خَاتُنَةُ الْأَعِينَ وَمَا تَخْفُيُ الصَّدُورِ ﴾ [غافر: ١٩] .

قال ابن عباس ﷺ: "الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغسض بصره ، بصره عنها ، فإن رأى منهم غفلة نظر إليها ، فإن خاف أن يفطنوا إليه غسض بصره ، وقد اطلع الله عز وجل من قلبه أنه يود أنه نظر إلى عورتها " (٥).

يخدع المسكين نفسه ويظن أنه يخدع ربه ، مراقبتك لله يسا أخانا تتمثل في استشعار أن نظر الله أقرب إليك من نظرك إلى الحرام ، لأنه أقرب إليك مسن حبل

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأحمد وأبو داود عن حابر كما في ص ج ص رقم (١٩٤٠) والسلسلة الصحيحة رقم (٢٣٥) ، وتمعس : أي تدلك ، منيئة : الجلد أول ما يوضع في الدباغ .

<sup>(</sup>٣) شرح النووي على صحيح مسلم (٣١١/٥) - ط دار أبي حبان .

<sup>(</sup>٤) رواه الشيخان عن أبي هريرة كما في اللؤلؤ والمرجان رقم (٩١٢) .

<sup>(</sup>٥) ذم الهوى ص (٨١).

الوريد ، وملائكته تقف عليك عن اليمن وعن الشمال ، فالأعمال تسجل والنظرات ترصد والخطرات تكتب بل تنقش ﴿ وما كار ربك نسياً ﴾ [ مريم : ٦٤ ] .

كان لابنة عمر بن عبد العزيز لؤلؤة واحدة تستخدمها كقرط فى أننها ، وتنقصها لؤلؤة أخرى تضعها فى أننها الأخرى ، فأرسل اليه أن يعطيها لؤلؤة أخرى ، فأرسل اليها بجمرتين ، ثم قال لها : " إن استطعت أن تجعلى هاتين الجمرتين فى أذنيك بعثت الليك بأخت لها " (١).

ونحن نرث مذهب الراشد الخامس ، ونقول لك يا مطلق بصره : لو استطعت أن تجعل مكان عينيك جمرتين فابعثهما في الغيد الحسان .

#### عند التسليم

سئل الحارث المحاسبي: إذا الرجل التائب عاد إلى النظر المحرم بعد أن
 تاب منه فهل تصمح توبته أم أنها توبة كاذبة ؟ فأجاب قائلا:

" ينقسم الناس في ذلك إلى قسمين:

- صادق في توبته الأولى لم يصر على ذنبه ، وليس في نيته العود إليه عند التوبة ، ثم عرض له فيما بعد ذلك ذنب آخر دون إعداد ولا ترتيب له ، ولا علم بوقوعه فارتكبه ، سواء كان ذلك الذنب هو الأول أو غيره من الذنوب ، وحينئذ يجب علي المذنب أن يسارع بالتوبة لشروطها ، وصحت توبته الأولى والثانية مهما تكرر منه الذنب ، بشرط عدم الإصرار وعدم التفكير والترتيب لارتكابه .
- وتانب من ذنبه الأول على حب له ، وتَمنّ لمقارفته مرة أخرى ، لم يقتلع حب المحرم من قلبه ، ثم عرض له الذنب فارتكبه ، فهذا مستهزئ بربه ، وتسمى توبته توبية الكذابين ، لأنه يتوب بلسانه على نية العودة إلى الذنب بقلبه " (٢).

<sup>(</sup>١) سيرة عمر بن عبد العزيز ص (١٥٦) .

<sup>(</sup>٢) التوبة ص (٥٩) – الحارث المحاسبي – ط دار الفضيلة .

الصفقة الثانية

## الطلة ثير من النوم

كان أصحاب النبي الله الايطيقون فراقه ، ولما كانت الدنيا دام فراق ، وهد لا يشبعه منه غير الخلود ، طلبوا صحبته في دامر الخلود ، وقدموا الثمن . . الصديق قد مرصدقه ، والفامروق قد مرعدله ،

وذو النومرين قدّم ماله ، وعلي قدّم مروحه يوم هجرة

الحبيب . . هذا ما قدموا فأين ما قدمت ؟!



### قبل التنفيذ

#### · بابخاا ببعاً ©

يقول ابن القيم رحمه الله :

" من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه ، وأن تسمع داعيه شسم تتاخر عسن إجابته ، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره ، وأن تعرف قدر غضبه شم تتعرض له ، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته ، وأن تسدوق عصرة القلب عند الخوض في غير حد دينه والحديث عنه ، ثم لا تشستاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته ، وأن تنوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه ، وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه وأنك أحسوج شيء إليه معرض وفيما يبعدك عنه راغب " (١).

## أرباح الصفقة

يا قومنا هذي الفوائد جمة إن مَسَّكُم ظمأ يقول نذير كم

فتخيروا قبل الندامة وانتهوا لا ذنب لي قد قلتُ للقوم استقوا

#### من فوائد أداء صلاة الفجر في الجماعة:

#### ر١) تعدل قيام ليلة كاملة :

يقظة من منام + إجابة للأذان + صلاة مع أهل الإيمان = ثواب قيام ليلة وما أعظمه من ثواب مع يسر ما بذل فيه من جهد .

قال رسول الله على : " من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة ،

<sup>(</sup>١) الفوائد ص (٦١) .

ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله " (١)، وهي وصية العامة إذ قـــالوا: عليكم بما خف حمله وغلا ثمنه.

#### ر٢) العفظف ذمة الله:

قال رسول الله على : " من صلى الصبح فهو في ذمة الله " (١).

وتأمل معي قوله " ذمة الله " : فهي ليسست ذمة ملك من ملوك الأرض لأنه - وإن علا ملكه وتوقفت مراكب السير تعظيماً وتبجيلاً له - لا تسزال فيه حقارة الأرض وذلة الأرض والضعف الكائن في المخلوق من تراب الأرض ، وإنما هي ذمة مالك الملك ورب الأرباب وخالق الأرض وما عليها لك والواصف نفسه قائلاً : ﴿ وَالْوَرْضُ جَمِيهاً قَبْطته يُومُ القيامة ﴾ [النور: ٣٠].

ذمة الله هي الذمة التي لا يستطيع أحد خرقها بل مستها ، تحيط المؤمن بسياج من الحماية له في نفسه وولده وعقله ودينه وسائر أمره ، فيحس بالطمأنينة في كنف الله ، ويشعر أن عين الله ترعاه وأن قوته تحفظه ، فيمضي يومه واثق الخطى ثابت الجنان عديم الوجل من كل من دب على وجه الأرض وخلق منها .

#### ر۳) **نوريوم القيامة** :

قال النبي ﷺ: " بشر المشاتين في الظَّلَم السي المساجد بالنور التام يوم القيامة " (").

والنور على قدر الظلمة ، فمن كثر سيره في ظلام الليل إلى الصلاة عظم نسوره وعمّ ضياؤه يوم القيامة ، والمؤمن يعلم أن مقاساة الظلمة هنا هي ثمن النور هناك ، وأن سيره في ظلمة الليل إلى المساجد ، إنما يدخر الأنوار له ليوم تضيء فيه الصراط فيعبره

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم عن عثمان بن عفان كما في مختصر صحيح مسلم رقم (٣٢٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن حندب بن عبد الله واللفظ له وأبو داود والترمذي كما في صحيح الـــترغيب والـــترهيب رقم (٣٦٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ لـــه كمــا في صحيــح الــترغيب والــترهيب رقم (٤٢٣).

إلى الجنة .

وليست أنوار المؤمنين يوم القيامة على درجة واحدة من الشدة والقدوة ، بسل تتفاوت بتفاوت الإيمان ، قال رسول الله رهم الله الله الله علي قدر أعمالهم ، فمنهم من يُعطى نوره مثل الجبل بين يديه ، ومنهم من يُعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يُعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يُعطى نوره دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يُعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة " (١).

#### (ع) دخول الجنة :

قال رسول الله ﷺ : " من صلى البردين دخل الجنة " (٢).

والبردان هما صلاة الفجر والعصر ، قال ابن حجر في الفتح: "وسميا بالبردين لأنهما تصليان في بردي النهار ، وهما طرفاه حين يطلب الهواء وتذهب سورة الحر أي شدته" (٢).

و لأن النفس تخلد في هذين الوقتين للراحة والرقاد وتستصعب النشاط والقيام ، فقد استحثها النبي على وحفزها بهذه البشارة العظيمة ، وكأنه يقول : هذه الجنة نزلت إلسى أرضكم تعرض نفسها عليكم في هذين الوقتين الثمينين ، فاحضروا القسمة يكن لكم فيسها نصيب ، وارموا ساعة القتال بسهم يكن لكم في الغنيمة سهم ، ولا تكونوا مسع الخوالف فتنالكم التوالف ، ولا ممن :

ويأمل إدراك العلاوهو نائم

يحاول نيل المجد والسيف مغمد

#### (0) تقریر مشرف:

أخي الحبيب: أنت على موعد مع الله كل يوم في صلاة الفجر والعصر ، لتقدم له تقريراً يومياً تكتبه بيدك شاهداً به على نفسك ، مجدداً العهد مع ربك الذي يحرص كل يوم على السؤال عنك وتفقد أحوالك عن طريق ملائكة أطهار - وهو أعلم بك منهم -

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم عن ابن مسعود ، وأورده الألباني في شرح الطحاوية ص (٤٦٩) – ط المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن أبي موسى كما في ص ج ص رقم (٦٣٣٧) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦٤١٢) - ابن حجر العسقلاني - ط دار الريان .

لكنه يسأل براً ولطفاً وإحساناً وتقرباً .

#### ٦) هذا ثو اب النافلة فكيف بالفريضة :

قال رسول الله ﷺ: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها " (٢).

وهما ركعتا سنة الفجر ، ولما كان الفرض أحب ما تقرب به العبد إلى ربه ، فثوابه أعظم وربحه أوفر ، وإذا قال "خير من الدنيا وما فيها " ، فكن على يقين أن قول الحق ، لا يبالغ في تصوير ، ولا ينطق عن هوى ، تنزه عن ذلك ، كيف وما هسو إلا وحي يوحى ؟ ويد الله ملأى ، وخزائنه لا تنفد ، وملكه لا ينقصه شيء إلا كمسا يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع ؟

#### (٧) رؤية الله في الآخرة:

وما أعطى الله أهل الجنة نعيماً أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريـــم ، وهــو شرف أجل من أن يخطر ببال أو يدور في خيال ، فأي نعيم وأي لذة وأي فوز وأي قـــرة عين ، والله ما طابت الجنة إلا بهذا ولا تم نعيمها إلا به .

هذا الشرف حازه أهل الفجر كما أخبر النبي هَمَّا: "أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُظبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعوا "، ثم قرأ: ﴿ وسبح بحمد دبك قبل طلوى الشمس وقبل غروبها ﴾ [طه: ١٣٠] (٢).

قال ابن حجر: " وجه مناسبة ذكر هاتين الصفتين عند ذكر الرؤيـــة أن الصـــلاة أفضل الطاعات ، وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غير همــــا ، فــهما أفضــل

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان عن أبي هريرة كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم (٤٦٣) .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن عائشة كما في ص ج ص رقم (٧١٥٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان عن حرير بن عبد الله كما في اللؤلؤ والمرحان رقم (٣٦٨) .

الصلوات ، فناسب أن يجازى المحافظ عليهما بـأفضل العطايـا وهـو النظـر إلـى الله تعالى " (١).

يا أخي . . نسوة مصر ، لما رأين يوسسف ( أكبرنه وقطعن أيدينهن ﴾ [ يوسف : ٣١ ] ، وشُغِلن به عن أنفسهن ، فكيف لا تحب مولاك وتشتاق السي رؤيته ؟! وإن له يوماً يتجلى فيه لأوليائه ويطلع فيه على أحبائه .

#### (٨) زاد الدنيا والآخرة:

لما كان الوقت الذي يعقب صلاة الفجر أكثر الأوقات بركة ، فقد حرص النبي على اغتنامه وشغله بالذكر ، فكان يجلس بعد صلاة الفجر يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين ، ويبشر أصحابه إن هم فعلوا هذا بأن لهم أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ، ولقد حرص السلف الصالح على التزام سنة النبي الله فكان ابن تيمية كما ينقل عنه تلميذه ابن القيم يذكر الله في هذا الوقت المبارك ويقول : «فاه غدوتي ولو لم أتغد الغذاء سقطت قوتي " (٢).

وهذا الوقت وقت البركة الوفيرة في الرزق ، ولهذا نجد أصحاب المهن والحرف والتجارة حريصين على اغتام هذا الوقت ، فعن صخر الغامدي أن النبسي اللهم بارك الأمتى في بكورها " (٣).

قال صخر : وكان إذا بعث سرية أو جيشاً بعثهم أول النهار ، وكان صخر تلجراً وكان إذا بعث تجارة بعثها أول النهار ، فأثري وكثر ماله ، ولا يعني ذلك أن النام لا يرزق ، بل إن الله يرزق البر والفاجر والمؤمن والكافر ، لكن البركة كسنز لا يناله إلا المستيقظون في هذا الوقت ، الذي يفيض بالبركة على أهله . . بركة في المال فلا فقر ، وفي الصحة فلا مرض ، وفي العزيمة فلا وهن ، وفي الوقت فلا ضيق ، وفي العقل فلا شطط ، وكذا في سائر نعم الله على العبد .

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٤٤/٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب من الكلام الطيب - ص (٣٧) - ابن قيم الحوزية - ط المكتبة السلفية .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه وابن حبان عن صخر الغامدي كمــــــا فى ص ج ص رقم (١٣٠٠) .

## رع) صحة هعافية :

أما الفوائد الصحية التي يجنيها الإنسان بيقظة الفجر فهي كثيرة منها:

- تكون أعلى نسبة لغاز الأوزون (O<sub>3</sub>) في الجو عند الفجر ، وتقل تدريجياً حتى تضمحل عند طلوع الشمس ، ولهذا الغاز تأثير مفيد للجهاز العصبي ، ومنشط للعمل الفكري والعضلي .
- نسبة الأشعة فوق البنفسجية (U.V) تكون أعلى ما يمكن عند الفجر ، وهذه الأشعة تحرض الجلد على صنع فيتامين (د) ، كما أن للون الأحمر تأثيراً باعثاً على اليقظة .
- نسبة ( الكورتيزون ) تكون في الدم أعلى ما يمكن وقت الصباح وأقل ما يمكن
   وقت المساء (١).

# الشروط الجزائية

رأى يحى بن معاذ يوما رجلا يقلع الجبل فى يوم حار وهــو يغنــى ، فقــال : "مسكين ابن آدم، قلع الأحجار عنده أهون من ترك الأوزار "(Y)"، نعم والله . . هانت علـى ابن آدم أوزاره لجهله بعواقبها وآثارها ، ومن الآثام المدمرة للتخلف عن صلاة الفجر :

# (۱) الاتصاف بصفات الهنافقين :

قال تعالى في وصف المنافقين : ﴿ وَإِذَا قَـامُوا إِلَى الصَّالَةَ قَـامُوا كَسَـالَمْ ﴾ [ الأنبياء : ١٤٢ ] ، وقال ﷺ : " ليس صلاة أثقل على المنسافقين من صلاة العشاء والفجر ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً " (").

ويؤكد الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ره في فيقول : " ولقد رأيتنا وما يتخلف

<sup>(</sup>١) نقلاً عن محلة المحتمع الكويتية .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١٠ / ٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان عن أبي هريرة كما في اللؤلؤ والمرحان رقم (٣٨٣) .

عنها إلا منافق معلوم النفاق " (١)، وما يزال الرجل بخير ويظن فيه الخير ما دام مواظباً على صلاة الفجر ، فإذا تخلف دارت حوله الظنون وحامت حوله الشبهات ، قال عبد الله بن عمر أنه : " كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن " (١).

# رح) الويل والغي له :

قال تعالى : ﴿ فويل للمحلين ﴿ الذين هم عن حلاتهم ساهون ﴾ [الماعون : ؛ - ٥] ، قال سعد بن أبي وقاص : "سهوا عنها حتى ضاع الوقت " ، وقال تعالى : ﴿ فَخَلْفُ مِن بِعُدِهُم خُلْفُ أَطَاعُوا الْحَلَاةُ وَاتَبِعُوا السَّهُواتِ فُسُوفُ يلقون غيا ﴾ [مريم : ٩٥] ، قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز : "لم تكن إضاعتها تركها ولكن أضاعوا الوقت " .

سوق الأرباح قائمة حتى الشروق ، فإذا طلعت الشمس انفضت السوق ولم تنفسع البضائع صاحبها ، وفوق هذا وذاك تهديد ووعيد بالغي والضلال من قسوي عزيز ذي انتقام .

# (٣) أذنه كنيف شيطان :

عن عبد الله بن مسعود ﷺ قال : " ذكر عند النبي ﷺ رجل نام ليلة حتى أصبح قال : " في أنسه " (")، قال الطيبي : " خص الأذن بالذكر ، وإن كانت العين أنسب للنوم إشارة إلى ثقل النوم " (٤).

وقد يتعجب الإنسان ويسال: وهل يبول الشيطان؟ فيجيبه القرطبسي قسائلاً: " ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من أن يبول " (٥).

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشيطان قد استولى عليه ، واســــتخف

<sup>(</sup>١) صحيح الترغيب والترهيب رقم (٤٠١) .

<sup>(</sup>٢) صحيح الترغيب والترهيب رقم (٤١٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان عن ابن مسعود كما في اللؤلؤ والمرجان .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ( ٣ / ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥) السابق (٣ / ٣٥).

سعقة الثانية \_\_\_\_\_

به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول ، ازدراءً له واستهزاءً به .

يا بائع الفجر . . وجاني الوزر . . أما تأنف من بول الشيطان في أذنيك ؟! أما تجزع من هروب الملائكة من ريحك ؟!

أردنا أن يكون الملك حاديك إلى الجنة بنشيده : ( الصلاة خسيرٌ من النوم ) ، فأبيت إلا أن يكون الشيطان حاديك إلى النار بعوائه : ( عليك ليلٌ طويلٌ فارقد ) .

# رع) **الخبث والكسل** :

فيصبح النائم عن صلاة الفجر إسفنجي الطبع: إذا صادف خبيثاً تشرب خلاله الخبيثة وامتلاً بها ، زجاجي القوام: إذا صادف آية مرت من خلاله دون أن يبقى منها فيها شيء ، حجري الإحساس: تنهال عليه سياط المواعظ دون أن يشعر بأي ألم.

وهو مع ذلك لو كان الخمول والكسل عن الطاعات حديداً لكان هو قطعة مغناطيس ، ولو كان الثواب منه على قيد أنملة لحسبها - من كسله - صحارى وقفاراً .

ولذا أخبر النبي في أن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدنا إذا هو نــــــام شــــلاث عقد ، لا تنحل إلا بالقيام والوضوء والصلاة " وإلا أصبح خبيــــث النفــس كســــلان " (١)، ليس هذا فحسب . . بل وتعلن فضيحته على الملأ وتفوح معصيته في الأرجاء ، وتتنكــس من على رأسه أعلام العزة والكرامة ولترفع بدلاً منها أعلام الذل والهوان .

# (0) الكبعلى الوجه في النار :

قال النبي ﷺ: " من صلى الصبح فهو في ذمسة الله ، فسانظر يسا ابسن آدم ، لا يطلبنك من ذمته بشيء ، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركسه ، ثسم يكبسه علسى وجهه في نار جهنم " (٦).

<sup>(</sup>١) جزء من حديث متفق عليه عن أبي هريرة كما في اللؤلؤ والمرجان رقم (٤٤٤) .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣ / ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد ومسلم والترمدي عن حندب البحلي كما في ص ج ص رقم (٦٣٣٩) .

صلاة الفجر من ذمة الله التي يغار عليها أن تخفر ، فمن نام عنها أو أخرها عسن وقتها فقد خفر ذمة الله ، واستعدى عليه العظيم ، وأغضب منه الجليل ، فعاقبه بأن كسب وجهه الذي غمره النرج في الدنيا في النار يوم القيامة ، جزاء ما قدمت يداه غير ظالم لسه أو متجن عليه ، حاشاه . .

# ر۲) وتکسر رأسه :

لما ثبت في البخاري من أن النبي الله رأى في رؤيا: (رجلاً مستلقياً على قفاه وآخر قاتماً عليه بصخرة يهوي بها على رأسه ، فيشدخ رأسه فيتدحرج الحجر ، فسإذا ذهب ليأخذه فلا يرجع حتى يعود رأسه كما كان ، فيفعل به مثل مسا فعل فسي المسرة الأولى ) ، وقد فسر جبريل وميكائيل ما رآه النبي الله بأنسه: "الرجل يسأخذ القرآن فيرفضه ، وينام عن الصلاة المكتوبة ".

قال ابن العربي: " جُعلت العقوبة في رأس هذا النائم عـــن الصـــلاة ، والنــوم موضعه الرأس " (١).

#### رلا) ورمنع رزقه :

قال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد: " ونومة الصبح تمنع السرزق ، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقها ، وهو وقت قسمة الأرزاق ، فنومه حرمان إلا لعارض أو ضرورة وهو مضر جداً ، ورأى عبد الله بن عباس فله ابناً له نائماً نومة الصبح ، فقال : قم .. أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق ؟ " (١).

# تسهيلات الصفقة

# (۱) نم هبکرا وانرک السمر :

<sup>(</sup>١) فتح الباري .

 <sup>(</sup>٢) زَاد المعاد (٤ / ٢٤٢) - ابن قيم الجوزية - مؤسسة الرسالة .

صلاة العشاء ) ، ولا يحب النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها ".

وقد استثنى من ذلك حالات ، منها ما ذكره الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم فقال :

"سبب كراهة الحديث بعدها أن يؤدي إلى السهر ، ويخاف من غلبة النوم عسن قيام الليل أو عن صلاة الصبح في وقتها الجائز ، أو في وقتها المختار أو الأفضل ، والمكروه من الحديث بعد صلاة العشاء هو ما كان في الأمور التي لا مصلحة فيها ، أما كان فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه ، كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ، ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ، ومحادثة الرجل أهله وأو لاده للملاطفة والحاجة ، ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم ، والحديث في الإصلاح بين الناس ، والشفاعة إليهم في خير ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والإرشاد إلى مصلحة أو ما شابه ذلك فكل ذلك لا كراهة فيه " (١).

هل علمت الآن لماذا كان عمر بن الخطاب الله يضرب الناس بدرته بعد صلة العشاء ويقول: أسمَرٌ أول الليل ونومٌ آخره ؟! .

# (٢) الحرص على أداب النوم :

كالنوم على طهارة وأداء ركعتي الوضوء ، والمحافظة علــــــــــى أذكــــار النـــوم ، والاضطجاع على الشق الأيمن ، ووضع الكف الأيمن تحت الوجه ، وقـــراءة المعوذتيـــن في الكفين ومسح ما استطاع من الجسد بهما ، وغير ذلك من أذكار النوم .

# (٣) ابذر الخيـر نحصد الخيـر :

فمن نام عقب أداء طاعة من صلة رحم ، أو بر والدين ، أو إحسان إلى جار ، أو صدقة سر ، أو ستر مسلم ، أو أمر بمعروف ، أو نهي عن منكر ، أو إرشاد ضال ، أو شفقة على يتيم ، أو سمعي في حاجة محتاج ، لكوفئ بأن يكون ممن يشهدون الفجر ، لأن حسنة المؤمن تستوحش فتدعو أختها إلى جوارها تأبى التفرد .

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم (٣ / ١٥٧ ، ١٥٨ ) .

# (ع) انزع الشر تسلم :

وذلك بحفظ الجوارح عما لا يحل لها ، فيصرف النظر عـن الحـرام ، وكذلـك اللسان والسمع وسائر الأعضاء عما لا يحل لها .

سئل الحسن البصري: لم لا نستطيع قيام الليل ؟ فقال: " قيدتكم خطاياكم " (١).

فمن نام على معصية ارتكبها من غيبة مسلم ، أو خوض في باطل ، أو نظرة إلى حرام ، أو خذلان محتاج ، أو خلف وعد ، أو أكل حرام ، أو خيانة أمانة ، عوقب بالحرمان من شهود الفجر ، لأن من أساء في ليله عوقب في نهاره ، ومن أساء في نهاره عوقب في ليله .

# ره) استعن بنوم القيلولة :

كان أبو ذر الغفاري ﷺ يعتزل الصبيان لئلا يسمع أصواتهم فيقيل ، فقيل لــــه، فقال : " إن نفسي مطيتي وإن لم أرفق بها لم تبلغني " (١).

وهي سنة النبي على ينفذها أبو ذر كما علمه إياها المعلم القدوة على ، فلا شك أن نوم القيلولة يريح الجسد من تعبه فيقوي الإنسان على الاستيقاظ على أذان الفجر إن لم يكن قبله .

# ر7) إذو ان الخيــر يساعدون :

فهؤلاء هم العدة والعتاد في مواجهة رسل النوم وبواعث الكسل بقيادة إبليس ، أوصهم بأن يوقظوك وأن ينبهوك ويذكروك ، واستعن على ذلك بشهود مجلسهم وحضور منتدياتهم ، فمن عاشر قوماً أربعين يوماً صار منهم ، فإن كان قلبك مريضاً شفي ، وإن كان ميتاً حيى .

وتذكر : لما بعث الله أهل الكهف بعث كلبهم ، ولما أحيا عُزيراً أحيا حماره .

# ٧) لعرف قدر الآخرة :

لو قيل لك : احضر إلى مكان كذا في تمام الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ، فإنه

<sup>(</sup>١) لطائف المعارف ص (١٠٧) - ابن رجب الحنبلي - ط مؤسسة الأهرام .

<sup>(</sup>٢) الزهد ص (٣١٢) - ابن المبارك - ط ابن خلدون .

سوف يأتيك من يسلمك عشرة آلاف جنيه . . ترى ماذا كنت فاعلاً ؟ لا شك أنه لل تغفل لك عين ولن يطيب لك نوم ، بل ستظل تتقلب على جمر الشوق وتتقلى في نار القلق ، وتعد الساعات بل الدقائق والثواني كأنها الدهر قدامك ، ولذهبت قبل الموعد بساعة تتنظر بلهفة حضور الجنيهات .

ويحك: عشرة آلاف جنيه أم الجنة ؟ ثواب الدنيا أم الآخرة ؟ لذة ساعة أم نعيسم الأبد ؟ لو عرفت قدر الآخرة حقاً لأفاق قلبك المخمور ، ولو تذكرت ما علمه إياك مدرس الحساب وأنت صغير ، لكان حالك غير حالك ، علمك أن ( البسط / مالا نهاية = صفو فالدنيا مهما عظم قدرها وعلا شأنها هي البسط والآخرة هي المقام ، وما الدنيا إلى الآخرة إلا صفر مهمل وسراب خادع ووهم كبير ، فحصل ما استطعت في المقام ليطيب لسك في الجنة المقام ، ولا تطلب البسط كسل البسط فإنه سبحانه وتعالى قال لك: ( ولا تبسطها كل البسط فقعد ملهما محسوراً ) [ الإسراء: ٢٩] .

# (N) انتقم من عدوک :

فإذا فاتك شهود الفجر فانتقم من شيطانك انتقاماً يؤلمه ، فيحذرك ويخاف الاقتراب منك ، بعد أن كان يعدك من قبل لتكون نباب طمع وفراش نار ، وخطة الانتقام تتمثل في صيام هذا اليوم الذي ضيع عليك صلاة الفجر فيه ، أو قراءة جزء من القرران زائداً عن وردك ، أو أداء أي عبادة مما تجد فيها النفس مشقة وتعباً ، وكلما عظمت المشقة زاد الشيطان فرقاً ، فقابل كل ضربة منه بضربة ، وكل غفلة بيقظة ، وكل سقطة بنهضة ، تنج من كيده وتسلم من أذاه ، وإياك إياك والمداهنة فإنها دليل الذل وعلامة الجبن وبداية الهزيمة .

هي وصية أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح رفي التي يبث لك فيها الأمل ، مهما طوقتك ذنوبك وحاصرتك آثامك ، يقول رفي : " ادرؤوا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات ، فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ، ثم عمل حسنة أدلت فوق سيئاته حتى تقهر هن " (١).

كما هي وصية عبد الله بن عمر رفي الذي كان يؤثر النصيدة بالحال على

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ( ١ / ١٥٢ ) – أبو نعيم الأصفهاني – ط دار الكتب العلمية .

\_ الصلاة خير من النوم

النصيحة بالمقال ، فكان ولله إذا فاتته صلاة جماعة صلى تطوعاً إلى الصلاة الأخرى ، إرغاماً للشيطان وتأديباً له ونكاية فيه (١).

# (P) الهجعاقبة الصبر:

من عرف حلاوة الأجر هانت عليه مرارة الصبر ، والعاقل الفطن له في كل ما يرى حوله عبرة ، فهو يرى أنه ما ابيض وجه رغيف حتى اسود وجه خبازه ، وما علت اللآلئ الأعناق إلا بمعاناة الغوص في الأعماق ، من سهر الليالي بلغ المعالي ، ومن استأنس بالرقاد استوحش يوم الرقاد ، لا يحل لحم الغزال دون ذبحه ، ولا يطيب إلا بأن يصلى النار ، إضاءة الشمعة إفناء نفسها ، وكلما طال سفر القافلة عظهم ربحها ، وإذا كانت السلعة غالية رامت همماً عالية .

صاح بهذا أستاذ الصبر الأول فقال الله الله الله عالية ، ألا إن سلعة الله غالية ، ألا إن سلعة الله الجنة " (٢)، فتذكر هذا تفق على صوت الديك ، وإلا فقد سبقتك الديوك :

واطرد النوم بالعزيمة عنا لا تكون الديوك أطرب منا

قُم بـنـا يـا أخي لما نـتـمنـى قم فقد صاحت الديوك ونادت



<sup>(</sup>١) حياة الصحابة (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية والحاكم والعقيلي في الضعفاء عن أبي كما في ص ج ص رقم (٦٢٢٢) .

# عند التسليم

# © أخي المشترك :

اقرأ هذه السطور وأسقط معانيها على صفقتك التي عقدتها لتوك . .

يقول صاحب الإحياء:

" اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب منها الإصرار والمواظبة ، ولذلك قيل : لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار ، فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها ، فإن العفو أرجى من صغيرة يواظب العبد عليها ، ومثال ذلك : قطرات من المساء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه ، وذلك القدر من الماء لو صب عليه دفعة واحدة لم يؤثر ، ولذلك قال رسول الله على : " خير الأعمال أدومها وإن قل " .

والأشياء تتميز بأضدادها ، وإن كان النافع من العمــــل هــو الدائـــم وإن قـــل ، فالكثير المنصرم قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره ، فكذلك القليل من الســـــيئات إن دام عظم تأثيره في إظلام القلب " (١).



<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ٤ / ٣٤ ) .

# استراثة

# ﴿ وإن لكم في الأنهام لهبرة ... ﴾ [ النحل : ٦٦ ]

- غلا ثمن الراحلة . . لما صابرت طول السفر وقلة الزاد ، فاستحقت أن تكرم وتزين ، وتظل حياتها عزيزة حتى يتوفاها الموت ، أما غيرها من الإبل فأرخصها نفاد صبرها وضعف تحملها ، لذا تأكل لتؤكل وتكرم لتذبح ، وغاية إكرامها : إخفاء السكين عنها ساعة الذبح .
- إذا فرغ التمساح من طعامه . . فغر فاه واسعاً ليسمح لعصفور صغير بالتقاط بقايا الطعام من بين أسنانه ، خشية أن ينخر فيها السوس ، وبعض الناسس ينخر فيه السوس منذ زمن دون أن يسمح لأحد بالتقاط أصل الداء منه ، لا التمساح شابه ولا العصفور قلد . . أخي إن لم تكن فاعلاً فمتفاعلاً . . إن لم تدبيج خطبة فاحضرها . . إن لم تكن أهلاً لإصلاح غيرك ، فلا تمانع في أن يقوم غيرك بإصلاحك .
- الحمام الزاجل . . إذا أطلقه صاحبه في توصيل رسالة كابد قرص الشمس ، وواصل الليل والنهار محتملاً ما يقابله من رياح وأمطار ورعد وبرق ، وحلَّق عالياً خشية أن تناله سهام الصياد ، وهو مع هذا يحذر النزول على حبة قمح ملقاة ، خوفاً من خديعة فخ تورث عرقلة سير أو كسر جناح فتضيع الرسالة ، فإذا أوصل الرسالة أطلق لجناحيه العنان في البرج يأكل ما يشاء .

فيا حاملي رسائل القرب إلى الله : ماذا كابدتم ؟ وإلى أي علو منه سـموتم ؟ وأي فخ عرقل تقدمكم ؟ ويحكم . . غمسة في الجنة تنسي آلام العمر ، ولحظة واحدة فيها خير من الدنيا وما فيها ، فلم التردد ؟

ذرة من بدنك تشهد بإحساننا ، وكل شعرة من جسدك مغمورة بنعمنا ، ومع هذا كله كلما رغبناك فينا رغبت عنا ، وكلما أدنيناك منا أحببت غيرنا ، وكلما واصلناك جافيتنا ، خاصمتنا وأنت أحوج ما تكون إلينا ، وصالحناك ونحن أغنى ما نكون عنك ، هلا تعلمت من البهائم يا ذا القلب الهائم ، ولا تستعظمن قدرك فقد تعلم قابيل كيف يدفسن أخاه مسن غراب ، وعلم سليمان خبر بلقيس من هدهد .

- النمل . . مع صغر حجمه وضعف قوته ، يحمل أضعاف أضعاف وزنه صيفً ليقتات عليها شتاء ، دون أن تشغله حلاوة زاد الصيف عن جمع زاد الشتاء ، لعلمه بضراوة الجوع فيه ، ولكونه أخذ العبرة من كثرة الهالكين فيه . . يا أخي افهم . . الدنيا صيف والآخرة شتاء ، فقليل من الاعتبار يرحمك الله .
- الحمار . يسير في الليلة المظلمة إلى المنزل فيعرفه ، فإذا خلي سبيله وصل إليه بغير دليل ، وهو مع هذا يفرق بين الصوت الذي به يستوقف والصوت الذي يحث به على السير ، فيا ضالا طريقه إلى الجنة . . يا فاقدا التمييز بين صوت داعي الجنة وبائع النار ، لم تحصل في الهمة درجة (حمار) . . إذا فهمت همت ، وكلما دنوت من القبور قوي عندك الفتور ، دنو أجلك يزيد من أملك ، ودفنك الكثير من الأعرزة ما أثناك بعد عن حب عرة ، آه . . كم تظلم فصيلة الحمير .
- الجلالة . . هي كل ما يؤكل لحمه من دواب الأرض ، تأكل النجس من الطعام حتى يخبث لحمها ، وقد حرم الفقهاء أكلها حتى تحبس أربعين يوما ، تأكل فيها طيب الطعام فتطيب وتحل للأكل ، وكثير من الناس غرق في الحرام ففسد حاله وخبث لحمه ، وما أحوج هؤلاء إلى حبس كحبس الجلالة ، لا يتناولون فيه سوى أطايب الكلم وصالح الأعمال ، إلى أن تزكوا أرواحهم وتطيب نفوسهم ، فيستحقون بذلك دخول الجنة التي لا يدخلها إلا ( الذين تتوفاهم الهلائكة طيبين ) [ النحل : ٣٢] ، وعندها تطرب أسماعهم بسماع النشيد الملائكي الخالد : ( سام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) [ الزمر : ٣٧] .

- بعض الناس بهيمة في مسلاخ بشر . . حيوان في صورة إنسان . .
- فمنهم حمار يدور برحاه دون أن يتقدم إلى الأمام خطوة ، طلَق أخراه وتــزوج دنياه ، جلبة بالنهار خشبة بالليل ، سبحان من رفع البهائم فوقه درجـــة إذ تنفــع غيرهــا وهو لا ينفع نفسه و لا غيره ، ألم أقل لك :

# ﴿ إِن هِم إِلا كَالْأَنْعَامِ بِلَ هِم أَصْلُ ﴾ [ النرقان : ١٤ ]

- ومنهم دودة قر يموت وسط ما ينسج ، الألفة بينه وبين شهواته عجيبة ، والمؤاخاة بينه وبين شيطانه حميمة ، يسعى لحتفه بيده ، ويسير إلى النسار في خطسى ثابتة ، شعار هم في الحياة :

#### ﴿ يَهْلُكُونَ أَنْفُسُهُم ﴾ [ التربة : ٤٢ ]

- ومنهم نعامة يدفن رأسه في الرمال ، يظن أن أحداً لا يرى فسقه ولا يلمسح فجوره ، يزعم أنه لم يقتل ودماء الضحية تلطخ يديه ، ويدعي عدم السرقة وبصماته تملك موقع الجريمة ، يرتدي ثوب التقى وقطرات الخمر تقطر من فمه ، وأمثال هؤلاء :

## ﴿ يَخَادَعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ آَمِنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسِهُمُ وَمَا يَشْهُرُونَ ﴾ [ الْبَرَةَ : ٩ ]

- ومنهم حرباء في تلونها يدخل مجلس الصالحين فيخشم لسماع الأعراف وهود ، ويُثَنِّي على مجالس الطالحين فيطرب لسماع الجيتار والعود ، حُرموا من المعيسة لأن نفوسهم إمّعية وعقولهم غير المعية طريقتهم في الحياة :
  - ﴿ مَذَبَدُبِينَ بِينَ ذَلِكَ لِا إِلَمْ هَوْلِكَ وِلا إِلَمْ هَوْلِكَ ﴾ [ النساء : ١٤٣ ]
- ومنهم خفاش في هيئته المقلوبة ، يعشق الظلام ويكره النور ، يستلذ بالمعصية ويستقبح الطاعة ، مفاهيمه معكوسة لأن فطرته منكوسة لذا :
  - ﴿ وإذا ذكر اللَّه وحده اشهأزت قلوب الذين لا يؤهنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ﴾ [ الزمر : ٤٠ ]





# الصفقة الثالثة

# بر المالة موطر عم معالمة موطر عم

يا ساهياً في صلاته: جسمك في مصروقلبك هائم في حكر مصر، صوبرة بلامروح . . جسد بلاحياة . . عربي النطق أعجمي الفهم ، مثلك مثل من طلب منه الملك جوهرة ثمينة ، لقاء قربه وجعله في الحاشية ، فاشترى حفنة تراب ، ووضعها في سلة قش وقد مها ، فلما مرآها الملك غضب ، وكان الطرد والإبعاد بديل القرب والإسعاد .



# قبل التنفيذ

# © **مراتب خمس** :

قال الإمام ابن قيم الجوزية:

" والناس في الصلاة على مراتب خمس:

- أحدها : مرتبة الظالم لنفسه المفرط ، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيت المعلم وحدودها وأركانها .
- الثاني: من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئها ، لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الوساوس والأفكار .
- الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكلر
   فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته ، فهو في صلاة وجهاد .
- الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبـــه مراعاة حدودها وحقوقها لئلا يضيع شيئاً منها ، بل همه كله مصروف إلى إقامتــها كمــا ينبغي وإكمالها وإتمامها ، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها .
- الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك ، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه عز وجل ، ناظراً بقلبه إليه مراقباً له ، ممتلئاً من محبته وعظمته كانه يراه ويشاهده ، وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات ، وارتفعت حجبها بينه وبين ربه ، فهذا بينه وبين الغافل في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض ، وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به .

فالقسم الأول معاقب ، والثاني محاسب ، والثالث مكفَّر عنه ، والرابع مُثاب ، والخامس مُقرب من ربه " (١).

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص (٢١).

# أرباح الصفقة

# را)التلذذ بالصلاة :

الخاشع يلتذ بصلاته ويستأنس بمناجاته ، فسرعان ما تنقضي دون أن يشعر ، لأن (سنة الوصل سنة) ، فإن أصابته نزلة فتور فهجر الخشوع هجره الخشوع لتمر عليه أيام الهجر كأنها أعوام لأن (سينة الهجر سننة) .

يخفف الخشوع أمر الصلاة على العبد ، قال تعالى : (وإنها لكبيوة إلا على المحلفة الخاشعين ) [ البقرة : ٥٠ ] ، بل يجعل الصلاة لذة فائقة ومتعة غامرة ، قال النبي على الخشوع في الصلاة " (١) ، فبالمعاني التي يحييها الخشوع في القلب يعود المسجد قطعة من الجنة مختبئة بين أربعة جدران ولا أروع ، فما شم إلا السرور والنعيم وقرة العين .

كانت هذه اللذة عند عروة بن الزبير في بحراً غرقت فيه سفن الألم ، فلم تقترب من شاطئ الجسد ولم تصل إلى عالم الوجدان فكيف كان ذلك ؟

وقعت الأكلة في رجله فأشاروا عليه بقطعها لا تفسد جسده كله ، فأسار عليه بقطعها في الصلاة ، وخرج بخشوعه من دنيا البشر إلى لذة القرب من الله ، فقطعوا كعبه بالسكين دون أن يلتفت ، حتى بلغوا عظمه فوضعوا عليه المنشار ونشروها وهو لا يلتفت ، ثم جيء بالزيت المغلي فغمرت به فغشي عليه ساعة ، ثم أفاق وهو يقول : هل انتهيتم ؟

# r) أرحنا بها يا بالال:

كان النبي على إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة ، وإذا أعياه أذى الناس وصدودهم وبطشهم وكيدهم نادى في بلال: يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها"(٢)، ولا تنبعث هذه الراحة من حركات مصطنعة تتخللها كلمات لا تجاوز الحناجر ، إنما الراحة حكر على من تدبر

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي عن أنس كما في ص ج ص رقم (٣١٢٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود عن رجل من خزاعة كما في ص ج ص رقم (٧٨٩٢) .

آيات الله وعاش في معانيها ، فانتشلته من همومه وأحزانه إلى تسليمه وإيمانه ، ونقلته من عالم الأجر ، ومن ضيق الدنيا وكدرها إلى سعة الآخرة وصفائها . .

الصلاة الخاشعة هي اللمسة الحانية التي يختفي معها التعب في غمرات السكينة الإيمانية ، وعرصات الروحانية العالية . . هي البلسم الشافي لقلق النفس وضعفها ، فإنه الما تطمئن بعد قلق إذ بذكر الله تطمئن القلوب ، وتسكن بعد اضطراب إذ تتصل بباعث السكينة في نفوس المؤمنين ، وتأمن بعد فزع إذ تركن إلى من رزقها وأجلها بيده وحده ، وتقر بعد خوف إذ لن يصيبها إلا ما كتب الله لها .

# (٣) الأجر على قدر الخشوع :

يتناسب الأجر الذي يناله المرء عن صلاته تناسباً طردياً مع قدر خشوعه فيها ، قال رسول الله الله الرجل لينصرف وما يكتب له إلا عشر صلاته ، تسعها ، ثمنها ، سبعها ، سدسها ، خمسها ، ربعها ، ثلثها ، نصفها " (١) ، ولذا قرر ابن عباس هذه الحقيقة فقال : " ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها " (٢).

# رع) مغفرة الذنوب :

قال رسول الله ﷺ: " ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ، شم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول ، إلا انفتال وهو كيوم ولدته أمه " (٢).

ثمن " فيطم ما يقول " عند الله هو غفران الذنوب ، وكأن الخشوع ممحاة تمحسو ما مضى وتنسف ما سلف ، صلاة واحدة يا أخى تسري فيها هذه السروح كافية لقلب صحائفك كلها بيضاء .

يا أرباح الخاشعين ما أثمنك . . يا فوز الخاشعين ما أغلاك . .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان عن عمار بن ياسر كما في ص ج ص رقـــم (١٦٢٦) .

<sup>(</sup>٢) تمذيب مدارج السالكين ص (١٢٧) - ابن قيم الجوزية - هذبه عبد المنعسم صالح - ط دار التوزيسع والنشر الإسلامية .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم والحاكم عن عقبة بن عامر كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم (٤٧).

قال ﷺ: " إن العبد إذا قام يصلي أتى بذنوبه كلها ، فوضعت على رأسه وعاتقيه ، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه " (١).

ويربط عبد الرؤوف المناوي بين هذا الحديث وبين الخشوع فيقول: "المراد أنه كلما أتم ركناً سقط عنه ركن من الذنوب، حتى إذا أكملها تكامل السقوط، وهذا في صلاة متوفرة الشروط والأركان والخشوع، كما يؤذن به لفظ العبد والقيام، إذ هو إشارة إلى أنه بين يدي ملك مقام عبد ذليل " (٢).

# الشروط الجزائية

قال عبد الله بن مسعود ﷺ: "الصلاة مكيال فمن أوفى استوفى ، ومن طفّف فقد علم ما قال الله: ﴿ وَيُلُ لِلْمُطْفَقِينَ ﴾ [المطففين : ١] " (٢). وهذا الوعيد الذي توعده الله للمطففين يظهر جلباً في :

# را) فوات الأجر :

فإن مراد الصلاة الخشوع وحضور القلب ، ومدار الأجر فيها قائم على هذا ، وإلا فما أسهل هذرمة اللسان وحركة الأعضاء ، وإنما ينال الأجر العظيم على جهد مكافئ له ، ببذل في قطع العلائق الدنيوية واستجماع الهمم الأخروية .

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني وأبو نعيم والبيهقي كما في ص ج ص رقم (١٦٧١) .

<sup>(</sup>٢) فيض القدير ( ٢ / ٣٦٨ ) - عبد الرؤوف المناوي - ط مصطفى محمد .

<sup>(</sup>٣) مكاشفة القلوب ص (٨٠) - أبو حامد الغزالي - المكتبة التوفيقية .

<sup>(</sup>٤) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم (٥٣٦).

#### رم) بنست الهناجاة :

رأى النبي الله ؟ ألا تنظر الصلاة فقال له : " يا فلان ألا تتقسي الله ؟ ألا تنظر كيف تصلي ؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه " (١).

إذا وقف المصلي في صلاته فإنما يناجي ربه ، ولو ناجى ملكاً من ملوك الأرض لارتعدت فرائصه ، واقشعر جلده ، ووقف شعر رأسه ، ولما غفل أو سها لحظة أو أقل ، فكيف بمناجاة مَنْ ملوك الأرض جميعاً لا يساوون ذرة في ملكه ؟ وإذا كان ملوك الدنيا يملكون حطامها وأمثالك يطلبون هذا الحطام ، فالأولى أن تعلق آمالك بمن يملك حطام الدنيا ونعيم الآخرة ، وأن تعرف قدر السلعة وعظم الجائزة ، وعلى هذا الأساس تتعلم فن الطلب وأدب المناجاة .

مر الحسن البصري برجل يعبث بالحصى ويدعو : اللهم زوجني من الحسور العين ، فقال : بئس الخاطب تعبث بالحصى ، وتطلب الحور (1).

#### (۲) جربعة سرقة :

قال رسول الله ﷺ: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها " (٢).

هو أسوأ الناس سرقة . . لأنه يسرق في بيت الملك ، وهو واقف بين يدينه وليس بينه وبين ربه حاجب و لا ترجمان ، فأين الحياء إن لم يكن الأدب ؟

وهو أسوأ الناس سرقة . . لأنه يسرق من صلاته فيفسدها ، وهـــي التـــي لـــو فسدت فسد عمله كله ، وأصبح إلى العقوبة أسرع منها إلى الثواب .

وهو أسوأ الناس سرقة . . لأن سارق الدنيا ينتفع بما يسرقه ويتمتع بـــه ، أمـــا . هو فيسرق من حق نفسه في الثواب ، ويشتري بذلك العقاب في الآخرة .

فأقبح بها من سرقة . . وأعظم بها من جناية . .

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائي وابن خزيمة عن أبي هريرة كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم (٤٢).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ( ١ / ٢٠٢ ) - أبو حامد الغزالي - ط دار إحياء علوم الدين .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والحاكم عن قتادة وأبو يعلى والطيالسي عن أبي سعيد كما في صحيح الــــترغيب والـــترهيب رقم (٥٢٥) .

وأخبرني يا مضيع الخشوع: ماذا يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك ؟ إذا أردت أن تشعر بقبيح فعلك وعظيم جرمك ، فخاطب نفسك بما سبق وخاطب به أبو الفرج ابن الجوزي أحد البطالين في زمانه ، فقال له: " يا بطال . . لو سافرت بلداً لم تربح فيه حزنت على فوات ربحك ، وضياع وقتك ، أفلا يبكي من دخل فسي الصلة على قرة العين ، ثم خرج بغير فائدة ؟ " (١).

يصلّي فيرسلها كالطيور يـقــوم ويـقعـد مستعـجلاً

إذا أرسلت من حصار القفص كمشل الطروب إذا ما رقص

# رع) موتعلى غيـر ملة محمد ﷺ:

عن أبي عبد الله الأشعري ﷺ ، أن رسول الله ﷺ رأى رجلاً لا يتــم ركوعـه وينقر في سجوده و هو يصلي ، فقال : " لو مات هذا على حاله مــات علــى غـير ملــة محمد " (٢).

وهي كلمة لو سمعها هذا الرجل لخرَّ مغشياً عليه من هولها وثقلها ، كلمة تنوء الجبال بحملها ، قصد بها النبي الله المحله أهمية السكينة والطمأنينة وحضور القلب في الصلاة ، هي كلمة يوجهها رسول الله الله الفاقدي الوعي في صلاتهم ، يشير عليهم بإصبعه دون مواربة ، ويحددهم بأشخاصهم دون غيرهم ، ويحسذر غيرهم من سلوك طريقهم ، ويقول لهم : لو متم على هذا لمتم على غير ملتى .

فاستدركوا ما فات عنكم ، وابحثوا عما ضاع منكم ، مـــادامت الأنفــاس تـــتردد فالأمل فى اللحاق يتجدد . . ابذروا الإيمان فى الأرض البوار ، وأســـرعوا قبــل فــوات القطار ، فليس أحد فى قبره يركع ويسجد .

هذا ما قاله عمر بن الخطاب رضه ، وقد صعد المنبر يوما :

<sup>(</sup>١) الياقوتة ص (١١٤) - ابن الجوزي - ط دار الفضيلة .

إن الرجل ليشيب عارضاه في الإسلام وما أكمل لله صلاة ، ولما سئل عن ذلك قال : لا يتم خشوعها وتواضعها وإقباله على الله تعالى فيها (١).

بل قد يسجد هو وأمثاله سجدة سماها بعض السلف السجدة المذنبة فقال: إن العبد يسجد السجدة عنده أنه يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولو قسمت ذنوبه في سجدته على أهل مدينته لهلكوا، قيل: وكيف يكون ذلك ؟ قال: يكون ساجداً عند الله وقلبه مصغ إلى هوى ومشاهد لباطل قد استولى عليه (٢).

و ترصد أم سلمة حالة التدهور في الخشوع من لدن رسول الله الله السلامة علمان الله فتقول :

" كان النبى على إذا قام أحدهم يصلى لم يعدُ بصره موضع قدميه ، فتوفى رسول الله على فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصره جبينه ، فتوفى أبو بكر وعمر ، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعدُ بصرهُ موضع القبلة ، وكان عثمان بن عفان الفكان الفتنة فالتفت الناس يمينا وشمالا !! " (٣).

# تسهيلات الصفقة

كثيرا ما تعترى قلوبنا سحب مسن آثار المعاصى ، فيظلم القلب ويسبرد الإيمان ، قال رسول الله على : " ما من القلوب قلب إلا وله قلب كسحابة القمر ، بينما القمر يضيء إذ عليه سحابة فاظلم ، إذ الجلت عنه فاضاء " (1) ، لكن هذه السحب ستنجلي بحول الله وقوته إذا تعرضت للأنسوار المشرقة من ثنايا هذه التعليمات :

<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢ / ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) الإحياء ( ١ /٢٠٢ ) ، قوت القلوب ( ٢ / ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الذل والانكسار للعزيز الجبار ص (٥٤) - ابن رحب الحنبلي - ط مكتبة القرآن .

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير ، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (١٥٨٥) .

# ١) لبِّ النداء في الحال:

تصف أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حال النبي الله وقت سماعه الأذان فتقول : كان يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه .

قبس إبراهيم بن ميمون المروزي من مشكاة الاقتداء ، وكان يعمل صائغاً يطرق الذهب والفضة ، فإذا سمع النداء وكان رافعاً مطرقته لم يردها ، وهذا من فقه الخشوع ، لأن الإنسان إذا أسرع بتلبية النداء نزع بذلك نفسه من كل منا يشغله داخل الصلاة ، فلا يفكر في سواها ويصلي حاضر القلب خاشع الفؤاد ، أما إذا استرسل من الشواغل وتأخر عن الإجابة دخل إلى الصلاة وقد بقي قلبه معلقاً بشغله ، فيتابع التفكير فيه وتضيع عليه الصلاة ، ولذا أوصى أبو الدرداء ولله وصينة مجرب : " من فقله الرجل أن يبدأ حاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخل في الصلاة وقلبه فارغ " (۱).

جاء مملوك إلى سيده فقال: ضاعت مخلاة الفرس، فقام السيد يصلي، فلما فرغ من الصلاة قال: هي موضع كذا وكذا، فقال الغلام: يا سيدي أعد الصلاة فإنك كنت تفتش عن المخلاة (٢).

# ر٢) الهسجد قبل الساجد :

عن أنس شه قال : كان لعائشة قرام سسترت بسه جسانب بيتها ، فقسال لسها النبي ش : " أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاسي " (٦)، ويدخل في هذا الاحتراز من الصلاة في أماكن مرور الناس ، وأماكن الضوضاء وبجلنب المتحدثين ، وفي مجالس اللغو ، والاحتماء من كل ما يشغل البصر ، ولهذا لمسا صلى النبي ش في خميصة ذات أعلام ( مخططة ) ، ونظر إلى أعلامها قسال بعد انقضاء

<sup>(</sup>١) الإحياء ( ١ / ٢٠٢ ) – قوت القلوب ( ٢ / ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) التبصرة ( ٢ / ٢٠٤ ) - ابن الجوزي – ط دار ابن خلدون .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري وأحمد عن أنس كما في ص ج ص رقم (١٤٠٥) ، والقرام : ستر رقيق من صــــوف ذي ألوان .

صلاته : " شغلتني أعلام هذه ، اذهبوا بها إلى أبي جهم ، وأتوني بأنبجانيه "  $^{(1)}$ .

# ر ٣) لا صلاة لهؤلاء :

قال النبي على: " لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبشان " (۱)، والأخبثان هما البول والغائط ، ولا يستطيع الإنسان الخشوع وهو يدافعهما ، وبالنسبة للطعام فلأنه إذا حضر بين يدي المصلي قام يصلي ونفسه متعلقة به ، لذا يجبب على الجائع أن يبدأ بطعامه قبل صلاته ، ولا يعجل حتى تنقضي حاجته لقول النبي على : " إذا وضع عثماء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعثماء ، ولا يعجل حتى يفرغ منه " (۱).

# (٤) إياك وتكبيرة الكذابين :

تكبيرة الإحرام . . هي مفتاح الدخول على ملك الملوك ، ودليل افتقار المخلوقين إلى الخالق ، وشهادة إقرار بعظمة الرب وحقارة العبد .

الله أكبر . . تعني أن الله أكبر من كل شيء ، فإذا بالدنيا تنكمش وتنكمش حتى تعود إلى أصلها وحقيقتها ، فتكون في نظرك كما هي في نظر الله لا تساوي جناح بعوضة ، فعش هذا بقلبك مع كل تكبيرة ، إذا سهوت أثناء قيامك ثم ركعت أيقظك صوت الله أكبر ليذكرك بضرورة الصدق مع نفسك ، وموافقة قلبك لسانك فيما يقول ، وإذا غفلت في سجودك ثم قمت منه نبهك صوت : الله أكبر أ . ليبعث فيك التعظيم يسري مسن فمك إلى أذنك ، ومن أذنك إلى قلبك ، فيكون تعظيم القلب تاليا لتعظيم اللسان .

ويعجب المرع . . ألا يستحيى المرء من أن يبدأ يومه بكذب على الله ؟ يدخل اللى صلاة الفجر بتكبيرة الله أكبر وهو كاذب في دعواه ، ثم يبدأ بدعاء الاستفتاح في الصلاة فيقول : " وجهت وجهى للذي فطر السماوات والأرض . . " ، ثم هو بعد ذلك وجهته شهوته ، وقبلته متعته ، وغفلته مركبه ، وإلهه هواه .

فإذا أردت يا أخي الخشوع فابدأ صلاتك بصدق ، ودع عنك تكبيرة الكذابين ،

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان عن عائشة كما في اللؤلؤ والمرجان رقم (٣٢٦) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأبو داود عن عائشة كما في ص ج ص رقم (٧٥٠٩) .

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان وأحمد وأبو داود عن ابن عمر كما في ص ج ص رقم (٨٣١) .

وفجَّر ها في وجه الشيطان ، واصدع بقوة : الله أكبر . .

## رo) صلّ صلاة موجع :

قال النبي ﷺ موصياً أبا أيوب: " إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع " (١). يريد أن يقول لأبي أيوب ولمن جاء بعد أبي أيوب: قم السبى صلاتك وظلل الموت تغمرك ، وأنفاس ملك الموت تمازج أنفاسك ، يوشك أن يبتدرك فيقبض روحك

الموت بعمرك ، والعاس ملك الموت نمارج العاسك ، يوسك ان يبدرك فيعبسض روحت فور تسليمك ، فهي آخر صلواتك ، وخاتم عهدك بدنيا البشر ، وإيدان بقرب طي صحيفتك وفراغ حفظتك ، فأدها أداء من علم أنه ليس بينه وبين القدوم على ربسه غير التسليم . . عندئذ تخشع .

و لأهمية الوصية يكررها النبي الله النبي الله المرة إلى أنس الله فيقول لـــه:
" اذكر الموت في صلاتك ، فإن الرجل ، إذا ذكر الموت في صلاتـــه لحَــرِي أن يُحســن
صلاته " (١).

كان لأبي حلال العتكي طريقة عجيبة فى اقتلاع حشائش الدنيا مسن قلبه قبيل الصلاة ، وغرس أشجار الآخرة بدلا منها ، يهزها فتساقط مسن ثمار الخشوع رُطبا جنيا ، لكنه كريم لا يمنع فضله عن غيره ، فطن يريد أن يصيب أجورا كثيرة بعبادة وحيدة ، لذا كان يأتى فوق غرفة فيأتى بعض أبوابها فيشرف على شق من ناحية الحسى فينادى : يا فلان بن فلان ( من الأموات ) ، ثم يقبل على الشق الآخر فيقول مثله ، حسى يأتى على الأركان الأربعة ، ثم يقول : ﴿ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم وكزا ﴾ ، ثم يُقبل على الصلاة وقد استقر ذكر الموت فى قلبه وقلب من سمعه (٢).

# ر۲) رٹل وحسّن صو تک :

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وابن ماجة عن أبي أيوب كما في ص ج ص رقم (٧٤٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس ، وحسنه الألباني في ص ج ص رقم (٨٤٩) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣/ ١٠٥).

\_ صل صلاة مودع

11

والإسراع.

وصنو هذا تحسين صوتك بتلاوة القرآن ، وهي وصية أريجها أطيب من شدى الزهور والرياحين ، يهديها إليك رسول الله على فيقول : "زيّنسوا القرآن بأصواتكم ، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً " (١).

ولا يتذرعن أحد بقبح صوته ، فإن النبي الله أخبر أن جمال الصوت يكون مسع القراءة بحزن ، فقال الله " الحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله " (٢).

# (۱) ت**دبر وتفاعل** :

من أراد الوصول إلى بر الخشوع فعليه أن يبحر في بحر التنبر ، وأن يغـوص في نهر الدموع . . قال عز وجل : ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب ) [ ص : ٢٩] ، ومن تدبر بقلبه دمعت عيناه ، ومن لـم يجاوز القـرآن حنجرته إلى قلبه قسا قلبه وأجدبت عيناه .

قال ترجمان القرآن الحبر عبد الله بن عباس الله عباس الله عباس الله الله عباس الله عباس الله عبدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا، فإن لم تبك عين أحدكم فليبك قلبه " (٢)، وسجدة سبحان هسي سبحدة سور الإسراء في قوله تعالى : ﴿ وَيَدْرُونَ لِلْأَدْقَانَ يَبِكُونَ وَيُؤْيُدُ هُمُ عَلَيْكُ الْمُواعَا ﴾ [ الإسراء : ١٠٩ ] .

وبكاء القلب هو التدبر الذي يورث الخشية ، وبكاء القلب حتما سيورث بكاء العين ، لذلك إن رزقت هذه الخشية فأبشر فقد أوشكت على الوصول ، ومما يعين كتسيرا على الندبر ترديد الآيات وتكرارها كما كان يفعل النبي في ، فقد قام ليلسة بآيسة واحدة حتى طلع عليه الصبح ، وهي قول الله تعالى : ﴿ إِن تَعْذَبُهُم فَا مِنْهُم عُبَادِكُ وَإِن تَغْفُر لَمُهُم فَا مِنْهُم عُبَادِكُ وَإِن تَغْفُر لَمُهُم فَا إِنْهُم عُبَادِكُ وَإِن تَغْفُر لَمُهُمْ فَا إِنْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم عن البراء كما في ص ج ص رقم (٣٥٨١) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في الشعب والخطيب البغدادي عن ابن عباس والديلمي في الفردوس عن عائشــــة كمــا في ص ج ص رقم (١٩٤) .

<sup>(</sup>٣) قوت القلوب (١ / ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن خزامة وأحمد (٥ / ١٤٩ ) ، وهو في صفة الصلاة ص (١٠٢) .

= الصفقة الثالثة =

# (٨) حقق معاني الصالة :

كل عمل من أعمال الصلاة يرمز لمعنى ويرمي لمغزى ، له دلالة وفي طياتـــه إيماء :

- الوضوء . . هو مشاركة السماء لك وإفاضتها عليك بمعساني التزكية والسمو والترقي والعلو ، أو هو إزالة غبار شهواتك الذي امتد إلى أطرافك وغمر أعضاءك ، فهو طهارة الظاهر والباطن معاً ، وماؤه الماء الذي يروي شجرة الخشوع في القلب ، لتنمسو وتتمر وتثمر .
- استقبال القبلة . . هو استنبار غيرها ، وكما لا يتوجه إلى الكعبة إلا بالانصراف عن غيره . بالانصراف عن غيره .
- القيام . . هو الوقوف بين يدي الله بلا حاجب و لا ترجمان ، تدريباً لوقوف أشق غداً يوم العرض الأكبر .
- " السجود . . هو تمكين أعز أعضائك ( الجبهة ) ، من أذل الأشياء وهو الستراب ، وهذا هو قمة الخضوع والتذلل لله ، وأنت بذلك ترد الفرع إلى الأصل ( منها خلقناكم وفيها نهيدكم ) [ طه : ٥٥] ، وتنال جائزة : ( ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة ) (١).

# (٩) حذار من خنزب:

عن أنس أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي هي ، فقال : يـــا رســول الله ، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها ، فقال رسول الله هي : " ذاك شيطان يقال له خنزب ، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ، واتفل عن يسارك ثلاثـــا " ، قــال : " فعلت ذلك فأذ هبه الله عنى " (١).

(خنزب) شيطان الصلاة الذي لا عمل له سوى إفساد صلاتك وتضييع خشوعك ، يبدأ عمله مع تكبيرة الإحرام وينتهي مع التسليم ، وبينهما الوسوسة وقطع الطريق ، فلا سير إلى الله بل بعيداً عنه ، ولا زيادة في إيمان بل أخذاً منه ، ولا بناء

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان عن ثوبان كما في ص ج ص رقم (٧٤١) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم عن أنس كما في مختصر صحيح مسلم رقم (١٤٤٨) .

قلب بل قلب ه وتفصيل ذلك أن يلقي في قلبك ذكر أمور الدنيا التي لم تكن حـــاضرة في ذهنك قبل دخولك الصلاة ، فتنشغل بها وتستيقظ على تسليم الإمام معلنا انتـــهاء - أو بالأحرى - ضياع الصلاة .

فقه سلفنا الصالح هذه العداوة ، فلما جاء رجل إلى الإمام الأعظه أبسي حنيفة النعمان ، يشكو إليه أنه دفن مالا في الصحراء ونسي مكانه ، فما العمل ؟ فأجابه الإمسام أن قم من الليل فتوضأ وصل ركعتين وادع الله أن يذكرك مكان المال .

في اليوم التالي جاء الرجل متهلل الأسارير منشرح الصدر ، فسسأله الإمام : ماذا فعل الله بك ؟ قال كل خير ، قمت كما أوصيتني فتوضأت وشرعت في الصلاة ، وبينما أنا أصلي إذ تذكرت مكان المال ، فقال له الإمام : كنت أعلم أن الشيطان لن يتم عليك صلاتك .

فالحذر الحذر من هذا العدو ، ونفذ وصية النبي العدنان لتصل بتوفيق الله إلى بــو الأمان .

# ر. ١)عليك بصلاة أبي اليقظان :

صلى عمار بن باسر شه صلاة خففها ، فقيل له : خففت يا أبا اليقظان ، فقال : هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئا ؟ ، قالوا : لا ، قال : فإني بادرت سهو الشيطان (١)، وكذلك كان الزبير وطلحة ش ، ونفر من صحابة النبي ش من أخف الناس صلاة ، ولما سئلوا في ذلك قالوا : " نبادر بها وسوسة العدو " (٢).

وحد الاعتدال في هذا أن لا تطيل صلاتك إطالة تؤدي إلى سهوك وغفلتك عـــن معانيها ، ولا تقصرها إلى حد يخل بخشوعك فيها .

قال أبو طالب المكي في القوت: "واعلم أن طول الصلة عليك غفلة ، وقصرها سهو ، لأنها إذا طالت عليك دل على عدم الحلاوة ، ووجود الثقل بها ، وكبرها على جوارحك ، وإذا قصرت عليك وخفت ، دل على نقصان حدودها ، ودخول الغفلة والسهو فيها ، فالنسيان قصرها والاستقامة في الصلاة أن لا تطول عليك لوجود الحلوة

<sup>(</sup>١) الإحياء ( ١ / ٢٠٢ ) ، قوت القلوب ( ٢ / ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) السابق.

— الصفقة الثالثة —

ولذة المناجاة وحسن الفهم واجتماع الفهم ، ولا تقصر عليك ليقظتك فيها ورعايتك حدودهـــــــ وحسن قيامك بها ، وهذه مراقبة المصلين ومشاهدة الخاشعين " (١).

وما أنت بالمشتاق إن قلت بيننا طوال الليالي أو بعيد المفاوز

# **۵ اله أكرم**:

حكى عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه جاء إليه في بعيض الأيام سائل البسأله شيئاً من الطعام ، فلم يحضر عنده شيء سوى عشر بيضات ، فامر جاريتــه بــان ادق الباب وقال خذوا مني هذه السلة ، فخرج عليه عبيد الله وأخذها منه ، فهر أي إفيها بيضاً ، فعده فإذا هو تسعون بيضة ، فقال لجاريته : أين البيضـــة الأخــري ؟ كــم أعطيت السائل ؟ ، فقالت : أعطيته تسعاً ، وتركت واحدة نفطر عليها ، فقسال لها : غرمتينا عشراً (٢).



<sup>(</sup>١) قوت القلوب (٢ / ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني ص (١٩٧، ١٩٨) - عبد القادر الجيلاني - ط دار الريان للتراث .

# الصفقة الرابعة

# الساء مفتوكة



إذا أجدبت الأمرض، وجف الضرع، وانقطع الماء عن النهرع، مد النرم عيد الطلب يستعطي، وأمال الرأس خاضعا، وخلع ثوب الأومراق شاكيا، طالبا من الله حرام ة الشمس، وبرودة الماء، ولطف الهواء،

واحتضان التربة، مناديا إياك بلسان حاله: "بي مثل ما بك ولم أقبل على غيره، وعلَّتنا متشابهة ولم أنجأ إلى سواه،

خالقنا واحد ولمأطرق باب فقير مثلي، فتعلم مني ".



# قبل التنفيذ

#### · مناخسا ©

- حين تصرخ من قسوة الظلم فلا تسمع سوى صدى صوتك ، وتتأوه من شدة الألهم فلا تجد غير رجع الأنين ، وتنهمر من عينيك العبرات من وقع القهر ، فاعلم أنك تملك سهاماً نافذة يغفل عنها الظالمون ، ولا يغفل عنها رب الظالمين ، تنطلق من قوس دعائك لحظة أن تصدح بهتاف . . يا رب . .
- حين تشكل ذنوبك سداً يحول بينك وبين النور ، وحين تمثل آثامك قيداً يمنعك من المسارعة في الخيرات ، وحين يعلو الران وتستحكم الأقفال ، فاعلم أن لـــك ربــاً يغفــر الذنوب جميعاً ، إذا سمع منك ابتهالات هتاف . . يا رب . .
- حين يضطرب الموج ، وتهيج العاصفة ، وتطيش العقول ، ويعلو الصراخ ،
   ويفتضح الضعف ، ويعترف الناس بعجزهم وقدرته ، وفقرهم وغناه ، عندها تلهج الألسلة
   في استماتة وضراعة ، باستنجادات هناف . . يا رب . .
- حين تسلك الطرق فتجدها قد سُدت ، وتطرق الأبواب فتجدها قد أُغلقت ، وتطلب العون من أهل العون فما ثم إلا عاجز أو جبان ، فاعلم أنه إنما سد عليك الأبواب كالها لتطرق بابه ، وقطع عنك الحبال جميعها لتعتصم بحبله ، وأنه اشتاق إلى أن يسمع منك نغمات هتاف . . يا رب . .
- حين تحل النكبة ، وتستحكم البلية ، وتتكسر النصال على النصال ، وتربط حبال الخطوب عقدها ، وتكون ظلمات بعضها فوق بعض ، فتيقن أن نوراً عظيماً يبدد دياجير هذه الظلمات ، يشرق من ثنايا هتاف . . يا رب . .
- حين يستند الغني إلى ماله ، ويعتمد القوي على بطشه ، ويركن صاحب الجاه إلى نفوذه وسلطانه ، فإن المؤمن يطرح كل هذه القوى بعيداً ، ويستند إلى ربــــها وموجدها ويأوي إلى ركن شديد ، حين تنطلق من أعماق أعماقه استغاثات هتاف . . يا رب . .

# أرباح الصفقة

أنشد الحطيئة أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب و قائلا: من يفعل الخير لا يُعدم جوائــزه لا يذهب العُرف بين الله والناس ومن هذه الجوائز المستحقة بالدعاء أنه:

# ر١) أكرم شيء على الله :

قال النبي ﷺ: " ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء " (١).

وسبب هذه الكرامة: أن الدعاء في معناه الضمني هو تأكيد الإنسان على إنسانيته بكل ما تحويه من ضعف وعجز وجهالة، واعترافه بقدرة الله وعظمته وقيومته، أي إقراره بأن الرب رب والعبد عبد، وإعادته سيرته الأولى إن كانت نفحة كبر أصابته، أو طائف من غرور مسة.

وهذا هو جوهر العبادات ولبها ، وليس العجب من عبد يتذلك لسيده ويتقرب اليه ولا يمل خدمته ، فكل عبد محتاج السيده مفتقر اليه لا يستطيع العيش بغيره ، وإنما العجب كل العجب من سيد يتحبب السي عبده بصنوف النعم وفيوضات الكرم ، ويتودد إليه بشتى أنواع الإفضال والإحسان ، مع غناه عنه وعدم احتياجه إليه .

هذا الربح لمح بريقه من بعيد مطرف بن الشخير ، فانطلق يحكى ما رأى : "تذكرت ما جماع الخير فإذا الخير كثير : الصوم والصلة ، وإذا هو في يد الله عز وجل ، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله عز وجل إلا أن تساله فيعطيك ، فإذا جماع الخير : الدعاء " (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي والحاكم عن أبي هريرة ، وحسنه الألبــــاني في ص ج ص رقم (٥٣٩٢) .

<sup>(</sup>٢) الزهد ص (٢٩٥) - أحمد بن حنبل - ط دار الريان .

# ر٢) لا يرد القدر إلا الدعاء <sup>(١)</sup>:

باب الملك مفتوح وأبواب العبيد مغلقة ، فإذا طرق عبد المغلق وترك المفتوح وآثر إفلاس المفاليس على غنى الغنى فتعجب من حاله : ظمآن والماء بين يديه .. تأسبه والدليل أقرب إليه من حبل الوريد ، وعند ذاك اعلم أنه صار إلى الحيوان أقرب منه إلى الانسان . .

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول

وقد يتبادر إلى الأذهان تساؤل مفاده : مادام القضاء قد مضى والقدر قسد سبق به القلم ، فما فائدة الدعاء ؟

#### يجيب أبو حامد الغزالي فيقول:

" اعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء ، فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة ، كما أن الترس سبب لرد السهم ، والماء سبب لخروج النبات من الأرض ، فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء يعتلجان ، وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح ، وقد قال تعالى : (خدوا حدوكم) [ النساء : ٢٧] ، وأنه كما يسقي الماء الأرض بعد بث البذر فيه فيقال : إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر وإن لم يسبق لم ينبت ، بل ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الدي هو كلمح البصر أو هو أقرب " (٢).

رأى أصحاب نور الدين محمود زنكي كثرة إنفاقه على الفقراء والمساكين ولا سيما طلبة العلم ، وشدة طلبه الدعاء منهم ، فعوتب في ذلك فقال : " والله إنسي لا أرجو النصر إلا بأولئك ، كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم على فراش بسهام لا تخطئ ( يريد الدعوات ) ، وأصرفها إلى من لا يقاتل عنسي إلا إذا رآني بسهام قد تصيب وقد تخطئ " (").

ولذلك ولنفس السبب طلب إلينا خالد بن صفوان أن نتقى دعاء الضعفاء فقال في

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والحاكم عن سلمان كما في ص ج ص رقم (٧٦٨٧) ، والسلسلة الصحيحة رقم (١٥٤).

<sup>(</sup>٢) الإحياء (١/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) وقفات مع الأبرار ص (١٠٥) نقلا عن خطط الشام لكردعلي - محمد لطفي الصباغ - ط المكتب الإسلامي .

كلمات معانيها أكبر بكثير من عدد كلماتها: " اتقوا مجاتيق الضعفاء " (١).

#### ر۳) اطلب ما نشاء :

قال ابن عطاء الله السكندري في إحدى حكمه: "كفى من جزائسه إيساك علسى الطاعة أن رضيك لها أهلاً، ومتى أطلق لسانك فاعلم أنه يريد أن يعطيك " (٢)).

يعطيك ما تشاء وقتما تشاء كيفما تشاء مهما عز مرادك وعظم مطلوبك .

قال تعالى : ﴿ وَقَالَ رَبِكُمُ اَدْعُونَا الْمُسْتَجِبِ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠] .

قال الإمام القشيري في تفسيره (لطائف الإسارات): "ادعوني بالطاعات أستجب لكم بالثواب والدرجات، ويقال: ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بالثواب : ادعوني ببالتفضل، ويقال: ادعوني ببالتفضل، ويقال: ادعوني ببالنوال الطاعة أستجب لكم بكشف الفاقة، ويقال: ادعوني بالسوال: أستجب لكم بالنوال والإفضال " (").

ومطالب العبد لا تنفد وحاجاته لا تنتهي ، فإذا أوى إلى ركن الله وألقي حمليه عليه بالكلية لبى وأجاب ، قال النبي على : " ادع إلى ربك الذي إن مسك ضير فدعوته كشف عنك ، والذي إن أضلك بأرض فلاة قفر فدعوته رد عليك ، والسذي إن أصابتك سنِة فدعوته استجاب لك " (٤).

واعلم أن من أعطيَ منشور لادعاء أعطيَ الإجابة ، فإن الله لو لم يــرد إجابتــه لما ألهمه الدعاء كما قبل :

لو لم ترد نيـلَ مَا أرجـو وأطلبهُ من فيض جودك ما عوّدتني الطلبا

و إليك بشارة ونذارة ابن عطاء السكندرى: " ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك " (٥).

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ( ١ / ٣٥٢ ) - الجاحظ - ط مكتبة الخانجي .

<sup>(</sup>٢) شرح الحكم ( ١ / ٦٩ ) - ابن عباد النفري الزندي - ط دار إحياء الكتب العربية .

<sup>(</sup>٣) لطائف الإشارات ( ٣ / ٣١٣ ) - الإمام القشيري - ط الهيئة المصرية للكتاب .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن أبي حري كما في ص ج ص رقم (٢٤٤) .

<sup>(</sup>٥) شرح الحكم (١/٢٥).

# رع) دعاء الذليل أفضل الطاعات :

وبذا أخبر النبي على ، فقال : " أفضل العبادة الدعاء " (١).

وما نال الدعاء هذا الفضل إلا لأن العبد فيه يرمي بنفسه بين يدي خالقه ، خارجلً من حوله وقوته إلى حول الله وقوته ، مُقرّاً بالإساءة والعجز والجهالة ، مسلماً بكمال الله وعظمته وقوته ، وبهذين : سوء ظن بنفسه وتعظيم ربه يصل أو يوشك .

هذه تجربة ابن قيم الجوزية في الدخول على الله ، حكاها لنا فقال رحمه الله :

" دخلت على الله من أبواب الطاعات كلها ، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه الزحام ،
فلم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار ، فسإذا هرو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مُزاحم فيه ولا مُعوق ، فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته ، فإذا هو سبحانه قد أخذ بيدي وأدخلني عليه " (١).

# : مينه مينو عابه أ (a)

قال ﷺ: "ما من داع يدعو الله إلا أتاه بها إحدى ثلاث : إمسا أن يعجسل لسه حاجته ، وإما أن يعطيه من الخير مثلها ، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها " (").

فليس الخير دائماً كما تظن ، في إجابة سؤلك وتحقيق طلبك .

- فريما . . لم يجبك لكنك لا تعلم ما رده الدعاء عنك من بلاء ، وما جسرى مسن تصارع بين البلاء النازل والدعاء الدافع انتهى بنجاتك ودفع الشر عنك ، فحمداً لله علسى سلامتك .
- وربما . . لم يجبك لأنه سبق في علمه أن كفة حسناتك لن ترجح يوم القيامـة ، إلا أن يوزن فيها أجر دعائك المؤجل إلى الآخرة ، فإذا رأيت يوم القيامة أن ما أجبت فيه قـد ذهب ، وما لم تجب فيه قد بقي ثوابه قلت : ليتك يا رب لم تجب لي دعوة قط !!
- وريما . . لم يجبك لسابق علمه أن الخير في صرف هذا المطلوب عنك ، فهو وحده المطلع على الغيب ولذا فهو الأدرى بما ينفعك ويصلحك ، فإن كان المطلوب مسالاً

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم عن ابن عباس وابن سعد عن النعمان بن بشير كما في ص ج ص رقم (١١٢٢) .

<sup>(</sup>٢) تمذيب مدارج السالكين ص (٢٢٩) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي عن عبادة بن الصامت رقم (٣٥٧٣).

فلربما أطغاك وأفسدك ، وإن كان ولدا فلربما كبر عاقا فأعياك وأجهدك ، وإن كان عمـــلا أو وظيفة فلربما فتحت لك بابا للحرام أرداك وضيعك ، فكم من محبـــوب فـــي مكــروه ومكروه في محبوب و لا يعلم ذلك إلا الله .

- وربما . . لم يجبك لأنك أدخلت الحرام في رزقك أو أسكنت شهوة فــــي قلبــك ،
   فيكون عدم الإجابة بمثابة لفت نظر لتصحح ما سبق وتستدرك ما فات .
- وربما . . لم يجبك لأنه أراد أن يصل حبالا قطعتها ووشائج هجرتها ، فألجاك البه حتى يسمع همسك في الأسحار ويرى دمعك المدرار ، فيغسل ذنوبا لا يغسلها غير دموع الأسى على ما فات والندم على ما انقضى .

أليس هذا الذي قلناه هو ما أوجزه ابن عطاء في قوله :

" لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً لياسك ، فهو قد ضمين لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك ، وفي الوقت الذي يريد لا الوقت اليذي تريد " (١).

#### الشروط الجزائية

من ترك الدعاء فقد:

#### : ميلدمااا بخذرا)

قال النبي ﷺ: " من لم يسأل الله يغضب عليه " (٢).

وهذا بعكس العبد الذي يغضب إن أثقلت كاهله بطلب أو شغلت وقتـــه بســـؤال ، وما أصدق قول القائل :

لا تسألن بُنَى آدم حاجــة وسل الذي أبوابه لا تُحجَبِ الله يغضب إن تركت سؤاله وبُنَى آدم حين يُسأل يغضب

فطن يحيى بن معاذ لهذا المعنى فتذلل به في دعائه قائلاً: " يا من يغضب على

<sup>(</sup>١) شرح الحكم (١/٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (٦٥٨) والترمذي رقم (٣٣٧٠) وهو حديث حسن .

من لا يسأله لا تمنع من قد سألك " (١).

#### رح) ووكله إلح نفسه:

فقد أجمع الصالحون على أن الخير كله في أن يكلك الله إليه ، والهلاك كل الهلاك في أن يخلي بينك وبين نفسك ، وهي نفس عاجزة لا تملك من أمر نفسها فضلاً عن أمر غيرها شيئاً ، ظالمة تورد صاحبها المهالك وتلحق به المعايب ، جهولة لا تعرف ما يضرها وما ينفعها ، بل قد تعمل أعمالاً تظن أنها صلاح وهي عين الفساد بأن تتحرك في موضع السكون ، أو تسكن في موضع التحرك ، أو تقدم في موضع الإحجام ، أو تُحجم في موضع الإقدام ، فإذا علم المسرء ذلك عن نفسه أدرك هول المحنة وعظم المصيبة إن لم يتداركه الله بعون ، فانطلقت صرخات استغاثته معلناً:

" اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني لنفسي طرفة عين ، وأصلح لي شأني كله ، لا إله إلا أنت " (٢)

ليجد الرد من رب كريم جواد على شكل وحي حوى النذارة والبشارة معاً .

أوحى الله إلى داود الطّيِّلان : " يا داود . . أما وعزتي وجلالي لا يستنصر بسي عبد من عبادي دون خلقي ، أعلم ذلك من نيته ، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن ، والأرضون السبع ومن فيهن ، إلا جعلت له بسهن فرجساً ومخرجساً . . أمسا وعزتسي وجلالي وعظمتي . . لا يستعصم عبد من عبادي بمخلوق دوني ، أعلم ذلك مسن نيتسه إلا قطعت أسباب السماء دونه ، ولا أبالي في أي واد هلك " (").

وأنت تعلم جيداً أنه (لما طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشـــجرة عوقب بالخروج منها ، ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا لبــث فــي السجن بضع سنين ) (١٠).

<sup>(</sup>١) صفوة الصفوة (٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان عن أبي بكرة وحسنه الألباني ص ج ص رقم (٣٣٨٨) .

<sup>(</sup>٣) شرح الحكم ( ١ / ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الفوائد ص (٤٦) .

#### ر٣) وصار أعجز الناس:

ليس هذا وصفنا له بل وصف الصادق المصدوق الله حيست قسال : " وأعجسز الناس من عجز عن الدعاء " (١).

من مثلك يا ابن آدم . . خُلِّيَ بينك وبين ربك لا تلقى على بابه حاجباً ولا ترجماناً ، تدخل عليه في أي وقت تشاء فترفع حاجتك وتُقَدّم مسألتك ، فإن قيَّد الذنب رجليك عن دخول المسجد ، وكبَّل النوم يديك عن رفع أكف الضراعة ، افتضح أمرك ووصل خبرك إلى رسول الله على أه فأطلق عليك وصف (أعجز الناس) غير ظالم لك أو متَجَن عليك . كريم إذا يممت بالمصدق بابسه فإنك لا تلقى على الباب حاجبا وإن كنت ذا ذنب فتب منه واعتذر كأنك لم تذنب إذا جئت تائبا

#### تسهيلات الصفقة

سئل علي بن أبى طالب شه : كم بين الأرض والسماء ؟ ، قال : " دعوة مستجابة " (٢)، ليست أميالا وكيلومترات بمقاييس المادة ، وإنما دعوة مجابة بمقاييس الإيمان ، ولكن ما هي شروط إجابة الدعاء ؟

#### (۱) أشهر إفلاسك أولا :

لا إله إلا أنت سبحاتك إني كنت من الظالمين . .

صيحة استغاثة أطلقها يونس التَلَيِّة من أعماق قلبه الغارق في ديساجي الظلم : ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل ، أطلقها وقد ملأته مشاعر الخوف والوحشة والوجل والرهبة ، وقد تملكته حالات التضرع والخضوع والتذلل والخضوع ولذا استجيب دعاؤه .

فإذا رددت هذه الكلمات دون أن تغمرك هذه الظلمات فما حظك من دعائك غير تحريك نسانك وتضييع أوقاتك ، ومعنى أن تغمرك أن تنبض كل نبضة من قلبك بمعانى

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (١٥١٩) .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين ( ٣ / ٢٧٤ ، ٢٧٥ ) .

الضعف والفقر والذل والحاجة ، وأن تشعر كما شعر نبي الله يونس أن أمــواج محنتك محيطة بك من كل جانب توشك أن تغرقك ، إلا أن يتداركك الله برحمة منــه وفضـل ، وأن يبرز ذلك في كلامك واضحاً ، فإن كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه بسرز، وعندها تصل إلى شاطئ الأمان كما وصل ذو النون وعد الله في كتابه ( وكذلك ننج ألم المؤمنين ) [ الأنبياء : ٨٨] .

هذا الإفلاس سبق وطلبه منك ابن عطاء الله في قوله :

" تحقّق بأوصافك يمدك بأوصافه ، تحقق بَذُلَّك يُمدَك بعزه ، تحقّق بعجزك يُمِدك بعدت الله المرته ، تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته " (١).

عزة الله يا سادة لا تتنزل على عزيز أو من يظن فى نفسه العرزة ، بل على الأذلاء تُمطر ، وقوة الله لا يقطفها إلا من ارتقى أعلى قمم الضعف ، وقدرة الله لا تمنح لقادر أو من يظن فى نفسه القدرة بل لمن نشيده العجز ، ولذا كان بديسع الزمان سسعيد الدين النورسى يردد دائما :

#### ( عجزي كنزي )

وهذا من علمه وفقهه ونفاذ بصيرته الإيمانية رحمه الله .

#### (۲) أخضر قلبك معك:

" أجمعت الأمة على أن الدعاء اللساني الخالي من الطلب النفساني قليـــل النفــع عديم الأثر " (<sup>r)</sup>، بل يجزم يحيى بن معاذ بأن ( من جمع الله عليه قلبه فــي الدعـاء لـم يرده ) (<sup>1)</sup>.

ولحضور القلب مؤشرات وعلامات ، إذا ظهرت فهي فرصة سانحة فاغتنمها

<sup>(</sup>١) حكم ابن عطاء ص (٢١١) - ط دار الشعب .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة وحسنه الألباني في ص ج ص رقم (٢٤٥) .

<sup>(</sup>٣) فيض القدير ( ١ / ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الفوائد ص (٦٢).

ولا تضيعها وليلهج لسانك عندها بالدعاء فإنك مجاب بإنن الله .

قال ثابت بن أسلم البناتي: وإني أعلم حين يستجيب لي ، فعجبوا من قوله وقالوا: تعلم حين يستجيب لك ربك ؟ ، قال : إذا وجل قلبي واقشعر جلدي وفاضت عيناي وفتح لي الدعاء فثم أعلم أن قد استجيب لي (١).

فإذا لم يجب دعاؤك فاسأل نفسك وواجهها : هل وجل قلبك ؟ هل اقشعر جلدك ؟ هل فاضت عيناك ؟ فإن كان الرد بالنفي ، فعلى نفسك جنت نفسك فألق باللائمـــة عليــها فهى المستحقة للتهذيب والتأديب لا غيرها .

ونظراً لأن شجرة الإيمان واحدة ونبع التلقي لا يتغير ، فقد فهم هذا الفهم المؤمنون الصادقون رجالاً كانوا أم نساءً . .

قالت أم الدرداء رضى الله عنها: إنما الوجل في قلب ابن آدم كاحتراق السعفة أما تجد لها قشعريرة ؟ ، قال أحدهم: بلى ، قالت: فادع الله إذا وجدت ذلك فإن الدعاء يستجاب عند ذلك .

إذا وُتِرتْ بـأوتـار الُخشوع يطيلون السجودَ مَع الرُّكوع وأجفـانِ تَفيضُ مِن الدموع

سهام الليل صائبة المرامي يُسَدِّدُها إلى المرمى رجالُ بالسنة تُهَمهم من دعاء

#### رًا) قدّم العمل الصالح:

إن غاب العمل الصالح لم يرتفع الدعاء فوق رأس صاحبه شــبراً ، وإن حضر استجاب الله دعاءه قبل أن يغادر لسانه ، وتأمل معي في الأعمال التي يصل ثوابها الـــى الميت بعد موته لترى فيها ( وولد صالح يدعو له ) ، فلولا صلاحه مـا وصـل دعاؤه وما حصل به نفع .

قال بعض السلف: " الدعاء بلا عمل كالقوس بلا وتر " (٢).

ولذا لما قال نفر النس بن مالك في : يا أبا حمرة ادع الله لنا ، قال :

<sup>(</sup>١) صفوة الصفوة (٣/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) نزهة المحالس ومنتخب النفائس ص (١٢٨) – عبد الرحمن الصوري الشافعي – ط المكتبة التوفيقية .

" الدعاء يرفعه العمل الصالح " <sup>(١)</sup>.

فاسمع نصيحتى وجَرِّب أن تدعو عقيب دمعة من خشية الله نرفتها ، أو صدقـــة في ظلام الليل بذلتها ، أو جرعة غيظ تحملتها وما أنفنتها ، أو حاجة مسلم ســعيت فيــها فقضيتها ، وستذهلك سرعة الإجابة ، فلا ينسينك فرحك بها اسم الفقير الذي أرشدك إلـــى هذه الوصية وأد حقه عليك : اذكرني بدعوة .

#### (٤) كن على يقين من الأجابة :

قال النبي ﷺ: " ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة " (٢).

قال المناوي: "أي جازمون بالإجابة ، لأن الداعي إذا لم يكن جازما لـم يكن رجاؤه صادقا ، وإذا لم يصدق الرجاء لم يخلص الدعاء ، إذ الرجاء هـو الباعث على الطلب ، ولا يتحقق الفرع بدون تحقق الأصل ، ولأن الداعي إذا لم يدع ربه على يقين أنه يجيبه ، فعدم إجابته إما لعجز المدعو أو بخله أو عدم علمه بالابتهال ، وذلك كلـه على الحق - تقدس - محال ".

فإن اعتزلت الدعاء بحجة أنك منقل بالآثام مكبل بالخطايا ، فأنى لمثلك أن يستجاب له ؟ سألناك وقلنا : أيهما خير أنت أم إبليس ؟! ولا تستغرب سؤالنا واسمع إلى سقبان بن عيينة حين يقول : "لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فقد أجاب الله دعاء شر الخلق إبليس إذ قال : ( رب فأنظرن إلى يوم يبعثون ) [ الحجر : ٣٦] وهو شر منك " (")، قال : ( فارنك من المنظويان الله يوم الوقعة المعلوم ) [ الحجر : ٣٧ ، ٣٨] .

#### (o) مر بالمعروف وإنه عن الهنكر :

قال النبي ﷺ: " والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكو ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم " (1).

فمن لم يبر سهام دعائه بسكين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت سهامه

<sup>(</sup>١) الزهد ص (٣٩٠) - عبد الله بن المبارك – ط دار ابن خلدون .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (٧٠٧) .

<sup>(</sup>٣) المستطرف ص (٥٤٠ ، ٥٤١) .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد والترمذي عن حذيفة ، وحسنه الألباني في ص ج ص رقم (٧٠٧٠) .

باردة وطاشت ، وليست السهام معيبة لكن العيب في الرامي ، ومرد ذلك أن الله تعالى خلق أهل المنكر يبتلي بهم أهل المعروف ، ويختبرهم ويبلو أخبارهم ( وجهلنا بهضكم لبهض فتنة ) [ الفرتان : ٢٠ ] ، فإن تقدم الصالحون وبادروا فأمروا ونهوا فقد قدموا البرهان على امتلاء قلوبهم بالإيمان والغيرة على دين الله ، فيفرح الله بهم أيما فرح ، ويكافئهم على صنيعهم ، فيلبي رغبائهم ويقضي حاجاتهم ويحقق أمانيهم ويستجيب دعاءهم ، أما من سكت وتخارس وتعامى وتقاعد فهل يرجو مسىء مثل ثواب المحسنين؟! وهل يطمع بطال في منازل الأبطال ؟! وهل يترقب كسول تسلم هدية الوصول ؟!

#### : لبعتست ۱۱(۲)

قال النبي ﷺ: " يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ، يقول : قد دعوت فلم يستجب لي- (١).

ولتأخير الإجابة حكم لا تخفى على شيخ الحكمة أبى الفرج ابن الجسوزي الدي قال : " اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد غير أنه قد يكون الأولى تأخير الإجابة ، أو يعسوض بما هو أولى له عاجلاً أو آجلاً ، فينبغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه فإنسه متعبد بالتسليم والتفويض " (٢).

فإذا نفد صبرك فأنت الخاسر . . أسأت الأدب مع الله فصرت أحد رجلين : إما منان وإما بخيل .

قال ابن بطال معلقاً على الحديث السابق: " المعنى أن يسام في ترك الدعاء فيكون كالمان بدعائه ، أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق الإجابة ، فيصير كالمبخل للرب

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة كما في ص ج ص (٨٠٨٥) .

<sup>(</sup>٢) الداء والدواء ص (٢٤).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ١١ / ١٤٥ ) .

الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء " (١).

فلا يدُبّن اليأس إلى قلبك إذا تأخرت الإجابة ، فإن حدث . . بدده صوت الأمـــل ينبعث معلناً :

جدوا في الدعاء فإن من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له . .

أخي القارئ نأسف لهذا الخطأ المطبعي السابق ، فمن قال إن الباب مغلق حتى يحتاج أحد إلى فتحه ؟!

كان صالح المُرَي يقول كثيراً: من أدمن قرع باب يوشك أن يفتح له ، فقالت له رابعة: إلى متى تقول هذا ؟ متى أغلق الباب حتى ينفتح ؟ ، فقال صالح: شــــيخ جــهل وامرأة علمت (٢).

#### ر ۷) جدّد توبتک:

تشكل ذنوب العبد سداً منيعاً يقف حائلاً دون إنفاذ دعائه ، ولا يستبطئن أحدّ إجابة دعائه وقد سدّ طرقاتها بالذنوب ، فإذا تخلص منها بتوبة أو غسلها بدمعة أو أحرقها بندم هُدم الجدار ، ووصلت رسائله مباشرة وجاءه الرد والإجابة .

ويعجب المرء من قوم يعصون المغيث ويستتغيثون به ، يبارزون المعين ويطلبون منه ، يكفر أحدهم بنعمة ربه ليلاً ويصبح وقد طلب المزيد ، ما هذا الإحساس البارد بل ما هذه الجرأة العجيبة ؟!

روى ابن قدامة في كتاب التوابين أنه لحق بنسي إسسرائيل قحسط علسى عسهد موسى الطّيّية ، فاجتمع الناس إليه فقالوا : يا كليم الله ادع الله لنا أن يسقينا الغيسث ، فقسام معهم وخرجوا إلى الصحراء وهم سبعون ألفا أو يزيدون ، فقال موسسى الطّيّة : إلسهي اسقنا غيثك وانشر علينا رحمتك ، وارحمنا بالأطفال الرضع والبهائم الرتع والمشسايخ الركع ، فما زادت السماء إلا تقشعا والشمس إلا حرارة ، فأوحى الله إليه : فيكم عبد يبارزني منذ أربعين سنة بالمعاصى فناد في الناس حتى يخرج من بيسن أظهركم فبسه منعتكم ، فقال موسى : إلهي وسيدي عبد ضعيف وصوتي ضعيف فأين يبلغ وهم سسبعون

<sup>(</sup>١) السابق .

<sup>(</sup>٢) الرسالة القشيرية ص (٢٦٨) - ط دار الخير .

ألفاً أو يزيدون ، فأوحى الله إليه : منك النداء ومني البلاغ ، فقام منادياً وقال : بـا أيها العبد الذي يبارز الله منذ أربعين سنة ، اخرج من بين أظهرنا فبك منعنا المطـر ، فقال العبد العاصي فنظر ذات اليمين وذات الشمال فلم ير أحداً خرج ، فعلم أنه المطلوب فقال في نفسه : إن أنا خرجت من بين هذا الخلق افتضحت على رؤوس بني إسـرائيل ، وإن قعدت معهم منعوا الأجلي ، فأدخل رأسه في ثيابه نادماً على فعاله وقال : إلهي وسيدي عصيتك أربعين سنة وأمهاتني ، وقد أتيتك طائعاً فاقبلني ، فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت عصيتك أربعين سنة وأمهاتني ، وقد أتيتك طائعاً فاقبلني ، فلم يستتم الكلام حتى ارتفعت سحابة بيضاء فأمطرت كأفواه القرب ، فقال موسى : إلهي وسيدي بماذا سقيتنا وما خرج من بين أظهرنا أحد ؟! فقال : يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم به ، فقال موسـى : إلهي أرني هذا العبد الطائع ، فقال : يا موسى إني لم أفضحه و هو يعصيني أأفضحه و هي يطيعني (١).

#### (۸) اشهد مجالس الخيــر :

فإن الله يستجيب دعاء شاهد مجالس الخير ويغفر له ببركة جلوسه معهم ، فيقول لملائكته : " فأشهدكم أني قد غفرت لهم " ، فيقول ملك من الملائكة : " فيهم فلان ليسسس منهم ، إنما جاء لحاجة " ، فيقول : " هم القوم لا يشقى بهم جليسهم " (٢).

فتأمل حفظك الله كيف أجاب الله دعاء هذا الرجل وغفر ذنبه ببركة مجالسة أهلى الإيمان حتى وإن كان جلوسه معهم طمعاً في مال ، أو رغبة في إنفاذ مصلحة ، أو نزولاً على رغبة صديق ملحاح لم يجد مفراً من إجابته .

الملك العظيم إذا نزل عليه ضيوف أكرمهم غاية الإكرام فأسكنهم قصره ، وقـــتم لهم ما لذ وطاب من الطعام والشراب ، وهياً لهم سبل الراحة النعيم ، ثم أمر بدوابـــهم أن تعلف وتوضع في الحظيرة الملكية ، فأكرمت البهائم بسبب الصحبـــة ، ونعمــت بــالزاد والمبيت بسبب الرفقة ، وفي هذا إشارة لك:

ارتد ثياب الصالحين تحسب منهم ، وزاحم بمنكبيك مجالسهم تُرحم بسببهم ، عفواً فلست أحقر من بهيم ، وربك حاشاه ليس الملك أكرم منه .

<sup>(</sup>١) كتاب التوابين ص (٥٦ ، ٥٧) بتصرف - ابن قدامة المقدسي - ط دار المنار ومكتبة فياض .

<sup>(</sup>٢) رواه الشيخان وأحمد عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (٢١٧٣) .

#### رم) تأذّب:

كان بعض السلف يقول: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل ، فالخير كله في اتباع سنة النبي على والتأدب بآدابه ، ومن ضمنها آداب الدعاء والتي نوجزها فيما يلي :

ادعُ الله وأنت على طهارة مستقبلاً القبلة ، رافعاً يديك حذو منكبيك حتى يرى بياض إبطيك ، وابدأ الدعاء بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله ، ثم الصلة على النبي في النبي في وكرر دعاءك ثلاثا ، وألح فيه ، ولا تدع بإثم ولا قطيعة رحم ، ولا بأمر قد فرغ منه ، ولا بمستحيل وقوعه ، واسأل الله بعزم فلا تقل : اللهم اغفر لي إن شسئت أو أدخلني الجنة إن شئت ، وتجنب السجع في الدعاء والتكلف فيه ، وليكن صوتك فيه بيسن المخافنة والجهر ، واحرص على جوامع الدعاء من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة فهو أرجى للإجابة ، واختم بالصلاة على النبي في كما بدأت ، وانتظر بعد ذلك الإجابة فهي أقرب إليك مما تظن .

#### ( ، ا) كن من هؤلاء :

يستجيب الله للمضطر إذا دعاه ، وللمظلوم ولو كان فاجراً أو كافراً ، ولمن يدعو لأخيه بظهر الغيب وللوالدين على ولدهما وللإمام العادل وللمسافر حتى يرجع وللمريض حتى يبرأ ، وللصائم حتى يفطر ، فإذا استطعت أن تكون واحداً من هؤلاء فافعل .

#### (۱۱) أدمن أكل الحلال:

لأن (مثل المجتهد في الدعاء مع الاغتذاء بالحرام كمثل الرامسي بالسهام في هدف من رخام) (١)، ولقد ذكر النبي ﷺ (الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذّي بـــالحرام فانى يستجاب له) (٢).

<sup>(</sup>١) التذكرة في الوعظ ص (٢١٩ ، ٢٢٠) – ابن الجوزي – ط دار ابن خلدون .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في الزكاة رقم (١٠١٥) ، والترمذي في التفسير رقم (٢٩٩٢) عن أبي هريرة .

م كبيضٍ فاسد تحت الحَمَــام أي وآخِرهُ يَقــوم بــلا تَمــام م فـــلا مَعنى لتـطويــل القِيــام

اشَبَّهُ مَن يَتُوبُ عَلى حرامٍ يطول عَناؤه في غَير شُغْلِ إذا كان المُقامُ عَلى حَرامٍ

وهي وصية النبي لله لسعد بن أبي وقاص اله : " يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة " ، والذي نعلمه من خلال كتب السير أن سعداً نفذ الوصيــة فكــان الله ترد له دعوة .

شكا أهل الكوفة سعد بن أبي وقساص في إلى أمير المؤمنيان عمر بن الخطاب في ، فأرسل عمر رجلاً إلى الكوفة يسأل عنه فلم يترك مسجداً إلا سال عنه ويثنون معروفاً ، حتى دخل مسجداً لبنى عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة ويكنى أبا سعدة فقال : أما إذ نشدتنا - أي طلبت منا الشهادة - فإن سعداً لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ، فقال سعد : أما والله لأدعون بشلاث : " اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياء وسمعة ، فأطل عمره وعرضه للفتن ". قال عبد الملك بن عمير راوي الواقعة : فأنا رأيته يتعرض للإماء في السكك بعد أن سقط حاجباه على عينيه من الكبر ، فإذا قيل له : كيف أنت يا أبا سعدة ؟ قال : " كبير مفتون أصابتني دعوة سعد " (١).

وقد تشدد سلفنا الصالح في التحذير من أكل الحرام ومصاحبة أهله ، ومـــا هــو في حقيقته بتشدد ولكنها حياة قلوبهم أرتهم الذنوب على حقيقتـــها دون تزييــن ، ومــوت قلوبنا صيَّر عيوننا حولاء .

قال واعظ الدنيا في زمانه أبو الفرج ابن الجوزي: "من الحرام يتولد عمى البصيرة وظلام السريرة ، فاكسب مالاً حلالاً ، وأنفق في قصد واجتنب الحرام في أهله ، ولا تجالسهم ، ولا تأكل طعامهم ، ولا تصحب من كسبه من الحرام إن كنت صادقاً فروحدك ، ولا تضيفن أحداً على الحرام فيأكله هو وتحاسب أنت عليه ، ولا تعنه أيضاً على طلبه فإن المعين شريك ، واعلم أنما يتقبل الله من الأعمال من أكل الحلال " (٢).

وأشكال الحرام كثيرة منها:

<sup>(</sup>١) كتاب مجابي الدعوة ص (٤٤ ، ٤٥) - أبو بكر بن أبي الدنيا - ط مؤسسة الرسالة .

<sup>(</sup>٢) بحر الدموع ص (١٨٠) – ابن الجوزي – ط دار الصحابة .

أكل الربا والرشوة والاختلاس والغصب والغش ، والاتجار في المحرمات وأكـــل مال اليتيم والقمار ، وغير ذلك من صور أكل أموال الناس بالباطل .

أعاذنا الله وإياكم من أكل الحرام ليس فقط لنكون مجابي الدعـــوات ، لكــن لأن الرسول الله يخبرنا في كلمات قصار وقعها مخيف وجرسها عنيف أن :

" كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به " (١).

#### (۱۲) نخيم وقت الطلب:

إن كان من توفيق الله لك أن يقيمك بين يديه ، ويقذف فيك روح الإقبال عليه لتدعوه وتناجيه ، فإن كمال التوفيق يتمثل في معرفة الأوقات التي تُوزَّع فيها الأرباح بالجملة ، وتتنزل فيها البركات والرحمة :

كيوم عرفة من أيام السنة ، وشهر رمضان من بين الأشهر ، ووقت السحر من ساعات الليل ، كما يُجاب الدعاء أيضاً بين الأذان والإقامة ، ودبر الصلوات المكتوبات ، وأثناء السجود ، وعند صعود الإمام المنبر يوم الجمعة ، وآخر ساعة من نهار ذلك اليوم ، وأثناء شرب ماء زمزم ، وعند سماع صوت الديك ، وعند التصام الصفوف في القتال ، وعند نزول الغيث .



<sup>(</sup>١) رواه الطبراني وأبو نعيم عن أبي بكر ، والدارمي وأحمد والحاكم عن حابر في ص ج ص رقم (١٩ ٥٠) .

#### عند التسليم

#### ى نحفة شوكانية :

عدد محمد بن على بن محمد الشوكاتي علامات استجابة الدعاء وجاد لنا بذكر هـ فقال :

" علامة استجابة الدعاء: الخشية والبكاء والقشعريرة، وربما تحصل الرعدة والغشى والغيبة، ويكون عقيبه سكون القلب، وبرد الجأش وظهور النشاط باطنا والخفة ظاهرا، حتى يظن الداعى أنه كان على كنفيه حملة ثقيلة فوضعها عنه، وحينئذ . . لا يغفل عن التوجه والإقبال والصدقة والإفضال والحمد والابتهال، وأن يقول: الحمد شالذى بنعمته تتم الصالحات " (١).



<sup>(</sup>١) تحفة الذاكرين ص (٥٨) - محمد بن علي بن محمد الشوكاني - ط دار الكتب العلمية .

### الستراكة

#### تزود ثم انطلق . .

- النفس والشيطان والهوى أعداؤكم فأعلنوا الحسرب عليهم (وليجدوا فيكم غلظة) [ التوبة: ١٢٣]، ولا تلقوا سلاحكم (حتى تضع الحرب أوزارها) [ محمد: ٤]، ود أعداؤكم (لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة) [ النساء: ١٠٢]، ولا تقعد بكم الجراح عن المواصلة فإنها علامة المجاهدة، وحذار من المهادنة فإنها دليل الذل (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) [ محمد: ٣٥].
- تذكروا نعم الله عليكم ( ولا تنسوا الفخل بينكم ) [ البترة : ٢٣٧ ] ، وإذا التَعَتَّم إلى الدنيا ( فلا تميلوا كل الميل ) [ النساء : ١٢٩ ] . . الزموا نفوسكم حدودها ، وقبِدوا شرودها ( واللاتم تخافون نشوزهن فعظوهن ) [ النساء : ٣٤ ] ، وداوموا على النصح ( فارن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا ) [ النساء : ٣٤ ] .
- عقارب ساعتك عقارب .. تلدغ وقت ملئها بالذنوب وتأمن شــرها عند ملئها بالطاعات ، وتكون منها على حذر وقت الفراغ، عقرب الثواني يحذر مـن التواني، وعقرب الدقائق يشهد على الذنوب الدقائق، وعقرب الساعات كلما قطــع فـي مشـواره ساعة قطع من عمرك ساعة .
- هل سمعت قط عن عبد شهوة استمتع بخلوة ؟ أو اســـتأنس بطاعــة ؟ أو التــذُّ بمناجاة ؟ الشهوة امرأة ولمسها بدون حائل ينقض الوضوء ، فكيف تصح بعدها الصلاة ؟
- مثل من انشغل عن أداء الفرائض ، مثل من هش الذباب من على وجهه وترك الثعابين تحت أقدامه ليجد القبر قدامه ، أو كمن سفك دم الحسين وسال عن حكم دم البر اغيث . . أغثنا يا مغيث .

- إذا أجهدت نفسك بطاعة فأعطها راحة ، فإن الله تعالى قال : ﴿ ولهن مثل الذهر عليهن بالمهروف ﴾ [ البقرة : ٢٢٨ ] ، إن كسلت عن قيام الليل فليس أقل من استحضار نبيته ، إن لم تطلق يدك للصدقة فاكففها عن الظلم ، إن لم تشغل لسانك بالذكر فاحبسه عن الغيبة ، إن لم تكن شمس هداية فليس أقل من قمر اهتداء ، إذا لم تكن أبا عبيدة فلا تكنن أباء ، وإذا لم تثبه مصعباً فلا تشبه أخاه . . لك في المباح متسع فلماذا الحرام ؟!
- من عجيب الأمر أنك تقدم حسن الجوار لجيران سكن ، وتؤذي جيراناً ليس بينك وبينهم حائل و لا جدار ( وإن عليكم لحافظين كواماً كاتبين ) [ الانفطار ١٠٠ ١١] ، إخواني . . لا تنفروا الحفظة منكم بكثرة ذنوبكم وقبيح فعلكم فإن الملائكة لا تطيق رائحة الذنوب .
- من الغريب أن الذي يخاف هو الذي يعمل ، والذي يأمن هـ و الكسـلان ، الأول وسامه : ( وقلوبهم وجلة ) [ المؤمنون : ٦٠ ] ، والثاني عاره : ( زين لـ ه سـوى عمله فرآه حسناً ) [ فاطر : ٨ ] ، وعند شم الرائحة يبين الفرق . .
- واعجباً . . خاف عمر النفاق وهو المبشر بالجنة ، وأمنه ابن أبَسيّ وقد حجر مكانه سلفاً في الدرك الأسفل من النار!!
- كان السلف يوصون: اتخذ صاحباً يحصى عليك ، فبدّل الخلف وقالوا: انصحوا غيرنا وارحلوا من هنا ، والنتيجة: تراكم العيوب واتساع الخروق وغرق السفينة ، كلنت المعصية عندهم شذوذاً وأصبحت عندنا قاعدة ، ولا يجمعنا بهم سوى الوضوح ، فبقعة سوداء في الثوب الأسود .
- إذا أعجبتك البضاعة فاشتر ، وإن راقت لك الصحبة فالحق بها ، فإن تأخرت عن سوق أرباحنا حتى قالوا : تخلّف فلان ، قلنا : إن علم الله فيه خيراً ألحقه بنا وإن يك غير

ذلك فقد أراحنا الله منه ، ثم أوصيناك بقراءة الفاضحة (١) ، قبل سماع أعذارك عند الرجوع .

- إذا أظلم قلبك بذنب تسلل إليه شيطان دون أن تلمحه ، وإذا أضاء بطاعة تـوارى لأن السارق لا يظهر في الليلة المقمرة ، إذا سرق شيطانك شيئاً من إيمانك فـاعد نفسك غدا لتمثل للمساعلة ، فأنت شريكه في الجريمة .
- كل إنسان يرى في منامه الأحوال التي ألفها سائر يومه ، فإن قضى يومسه في التجارة رأى في منامه أحوال التجارة والتجار ، وإن قضى يومه في العلم رأى منامه أحوال العلماء والمتعلمين ، وسكرات الموت تشبه النوم فطول إلمف المعصية يفرض تذكرها عند الموت والتعلق بها ، فإن قبضت روحه هذه الساعة ختم له بسموء ، وكذلك الأمر بالنسبة للطاعة سواء بسواء ، فحدد لنفسك نوع أحلامك من الآن أو بالأحرى نسوع خاتمتك .
- يا من كلما نقص أجله زاد كسله ، وكلما قرب من القبور قوى عنده الفتور ، اسمع يا مصاب . . لو فقدت أحد أقاربك وشيعته إلى قبره لعمك الحزن ونرفت عليه الدموع ، وأنت تفقد كل يوم طاعة ، وتُشيع كل ساعة أكواماً من الأجر والثواب ، فأين البكاء يا صاحب الفجيعة ؟!
- لو سافرت سفراً ولم ترجع منه بربح لبكيت فوات أرباحك وضياع أوقاتك ، ورحلتك في صفحات هذا الكتاب سفر إن لم ترجع منه بربح فابك ثواباً ضاع منك وجنة أوشكت أن تفلت من يديك ، إن لم يكن في الأسفار ربح فمن الحمق تكبد مشاقها ، إن لم يكن في وقتك ومالك ؟!
- جامع العلم والعمل كمتحدث الفصحى في قريش ، وجامع العلسم طسارح العمل

<sup>(</sup>١) اسم من أسماء سورة التوبة ، وسميت بذلك لأنما فضحت المنافقين .

كالأعجمي يملي على العربي ، لا العربي يكتب ولا الأعجمي يُبين ، وما لا يُســجَّل فـــي الكتاب لا يوزن في الميزان .

- المُسوّف مرعاد مبراق بغير مطر ، قعقعة بلاطحن ، جعجعة بلا عمــل ، فلـو ارتقى سلم عزيمة لخرج من مضيق الأقوال إلـى سـاحات الأفعـال ﴿ ولكن كره الله انبعاثهم فتبطهم ﴾ [التربة: ٤٦] .
- ليس العجب في اشتياق بشر إلى الجنة ، لكن العجب كل العجب في اشتياق الجنه إلى بشر ، أناس سمت أرواحهم وزكت سرائرهم حتى صاروا جزءاً من الجنة هبط إلى بشر ، فلا تسكن الجنة ولا تقر إلا أن يرجع الفرع إلى الأصل ، لأن ألذ الأشواق ماكان بالتبادل ( ثلاثة تشتاق لهم الجنة : على وسلمان وعمار) (١).
- إذا انتفعت بالكتاب وعملت بما جاء فيه فهذا علامة الحياة ، وإلا فأعطه لمن فيه الرمق ، ولا تمسكه عندك إلى أن يعلوه التراب . . ألم تقسرا (فارمساك بمحروف أو تسريح بارحسان) [ البقرة : ٢٢٩ ] . .

يا أخانا . . ليس من شيم الكرام إمساك الخير عن الجيران ( ولا تمسكوهن خراراً لتعتدوا ) [ البقرة : ٢٢١ ] .



<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والحاكم عن أنس ، وحسنه الألباني في ص ج ص رقم (١٥٩٤) .

## الصفقة الخامسة

# الليل فالق

سل المجاهدون خنجر الخوف، فذبحوا به كبش الكسل، ففنع النوم وطامر، ودوّى في أسماعهم صوت الحق: (هل من داع)، فلبوا النداء، واستنشقت أنوفهم عبير الجنة، حملته مرياح الاسحام، فاشتد الشوق وقوي العزم، ونصبت الاقدام وهطلت الدموع، إلى أن الشهى نرمن الزيامة، وحان وقت الفراق، وآذن الانس بالرحيل. طلع الفجر.



#### قبل التنفيذ

- © أأنه عظم :
- فقد كان النبي الله إذا فاته ورده من قيام الليل قضاه نهاراً ، فصلى اثنتي عشـــرة
   كعة .
- وكان رسول الله على يوقظ أهله ليشهدوا هذا الخير ، فيمر علي ابنته فاطمة وزوجها على الله ويطرق بابهما ليلاً ، ويتعجب من إيثار هما النسوم علي القيام قائلاً لهما : " ألا تصليان ؟! " .
- وكان رسول الله هي إذا سمع الصارخ (الديك) وثب اليصرخ هو بدوره في الناس الترجم صرخة الديك إلى الختهم قائلاً: "أيها الناس جاءت الراجفة تتبعلها الرادفة الموت بما فيه ".

#### أرباح الصفقة

كان أبو الحسن سري بن المغلس السقطي يقول: " رأيت الفوائد ترد في ظلم الليل" (١)، ومن هذه الفوائد التي رآها سري :

<sup>(</sup>١) لطائف المعارف ص (١٠٩).

#### (١) دخول الجنة :

أوصى النبي على أبا هريرة قائلاً له: " أطب الكلام ، وأطعه الطعهم ، وصل الأرحام ، وصل بالليل والناس نيام ، ثم ادخل الجنة بسلام " (١).

#### ر٢) أفضل أنواع الصلاة :

وذلك لقوله على : " أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل " (٦).

وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار . . عقد المقارنة بينهما عبد الله بسن مسعود على النهار كفضل مسعود الله على النهار كفضل مسعود الله على النهار كفضل صدقة السر على العلن " (أ) بل يذهب عمرو بن العاص الله الى أن (ركعة بالليل خير من عشر بالنهار ) (أ) وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص .

#### ر٣) نيل حب الله:

يقول النبي ﷺ: "ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل ، فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه ، فيقول انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لى بنفسه ؟ والذي كسان له امرأة

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (١٠١٩) .

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد وابن حبان والبيهقي في الشعب عن أبي مالك الأشعري والترمذي عن علي كمل في ص ج ص
 رقم (۱۲۳) .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (١١١٦) .

<sup>(</sup>٤) الزهد لابن المبارك ص (٢٢٦) ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية ورمز له الطبراني بالحسن .

<sup>(</sup>٥) لطائف المعارف ص (٩٣) .

حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل ، فيقول يذر شهوته ويذكرنسي ولو شهاء رقد ، والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم صحوا فقام من السهر فهي ضراء وسراء " (۱).

فانظر إلى هذه البشارة النبوية . . اثنان من الذين يضحك الله إليهم من قوام الليل تركوا النساء والمائدة ليرتلوا النساء والمائدة ، وحطمت أرواحهم أسوار الجست لتحلق عالياً مع الملائكة السيارة حول العرش ، في إخاء إيماني بديع وسمو روحلني رفيع ، فأجسادهم بشرية ، وأرواحهم ملائكية ، بعثوها رسائل إلى الله في الخفاء ، مدادها الدموع وسائقها الخشوع ، فأتاهم الربح سريعاً من رب كريم عظيم الأفضال : " يحبهم الله " .

#### رععلامة حب وبشارة رحمة :

علامة حب . . دخل السري السقطي سوق النخاسين قال : فرأيت جارية ينادى عليها بالبراءة من العيوب فاشتراها بعشرة دنانير ، فلما انصرفت بها أى إلى المنزل عرضت عليها الطعام ، فقالت لى : والله يا سيدى ما رأيت أحدا في دارنا أكل نهارا قط ، قال : فخرجت ، فلما كان العشاء أتيتها بطعام فأكلت منه قليلاً ، ثم قالت : يا مولاي بقيت لك خدمة ؟ قلت : لا . قالت : دعني لخدمة مولاي الأكبر ، قلمت : أي وكرامة ، فانصرفت إلى بيت تصلي فيه ، وصليت أنا العشاء الآخرة ورقدت ، فلما مضى من الليل فانصرفت إلى بيت تصلي فيه ، وصليت أنا العشاء الآخرة ورقدت ، فلما مضى من الليل الثلث ضربت الباب علي ، فقلت لها : ماذا تريدين ؟ قالت : يامولاي أما لك حظ من الليل و قلم المتهجدون إلى وردهم ، قلت : يا جارية . . أنا بالليل خشبة وبالنهار جلبة ، فلما بقلي من الليل الثلث الأخير : ضربت علي الباب ضربا عنيفا ، وقالت : أما دعاك الشوق إلى مناجاة الملك ، قم لنفسك وخذ مكانا فقد سبقك الخدام ، فصهاج منسي كلامها خاطرا ، وقمت فأسبغت الوضوء وركعت ركعات ، ثم تحسست إليها فوجدتها ساجدة وهي تقول: بحبك لى إلا غفرت لى ، فقلت لها : يا جارية ومن أين علمت أنه يحبك ؟ قالت : لولا محبته ما أنامك وأقامني ، فقلت : اذهبي فأنت حرة لوجه الله العظيم ، فدعت ثم خرجست محبته ما أنامك وأقامني ، فقلت : اذهبي فأنت حرة لوجه الله العظيم ، فدعت ثم خرجست

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (٦٢٥) .

وهي تقول : هذا العتق الأصغر بقى العتق الأكبر (١).

بشارة رحمة . . قال النبي ﷺ : " رحم الله رجلاً قام من الليل فصلي وأيقيظ المرأته ، فإن أبت نضح في وجهها الماء ، ورحم الله امرأة قيامت مين الليل فصلت وأيقظت زوجها ، فإن أبى نضحت في وجهه الماء " (٢).

قال المناوي: "فقوله رحم الله رجلاً تنبيه للأمة بمنزلة رش الماء على الوجه لإيقاظ النائم، وذلك أن المصطفى الله الله الله الله الله التهافل الكرامة، أراد أن يحصل لأمته حظ من ذلك وحثهم عليه عادلاً عن صيغة الأمر للتلطف "(٣).

فهل أحسست ببرد الماء الذي نثره رسول الله على وجهك ؟ أم أن نوم أصحاب الكهف راق في عينيك فغرقت فيه ؟ وامتثل أبو هريرة شهده هذا الأمر فكان (يقوم ثلث الليل ، ويقوم أبنه ثلث الليل ، ويقوم أبنه ثلث الليل ، إذا نام هذا قام هذا ) (٤).

#### · 2/9; 28c(0)

إذا قام المتهجد إلى تهجده فقد قام إلى مخطوبته ، فإذا دخل إلى الصلة فقد شرع في إعداد المهر ، فإذا فرغ فقد استوفاه ، ولا يزال في شوق إلى إتمام العقد حتى يقترب الموعد ويأذن الله ، وعندها يلذ اللقاء ويطيب العناق ، على فرش بطائنها من إستبرق ولسان المفهم يقول : ﴿ هَل جَزاء الله حسان إلا الله حسان ﴾ [ الرحمن : ٦٠ ] .

نام أبو سليمان الدارائي فأيقظته حوراء وقالت: "يا أبا سليمان تنام وأنا أربى لك في الخدور منذ خمسمائة عام " (٥)، ويحكي عن مالك بن دينار تجربته قائلاً: سهرت ليلة عن وردي ونمت ، فإذا أنا في المنام بجارية كأحسن ما يكون ، في يدها رقعة فقالت لي : أتحسن تقرأ ؟ ، فقلت : نعم ، فدفعت إلى رقعة فإذا فيها :

<sup>(</sup>١) الصلاة والتهجد لابن الخراط ص (٣٩٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (٣٤٨٨) .

<sup>(</sup>٣) فيض القدير ( ٤ / ٢٥-٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الزهد لأحمد ص (٢٢١).

<sup>(</sup>٥) لطائف المعارف ص (١١٠) .

والهَتْكَ اللّذائِدُ والأماني تعيش مُخلّداً لا موت فيه تَنَبَّهُ من منامك إنَّ خيراً

عن الِبيْضِ الْأُوَانِسِ فِي الْجِنَانِ وتلهو في الجنان مع الحسان مِنَ النَّـــوم التهجُّد بالقُـرَانِ

#### رح، وقاية من النار :

عن عبد الله بن عمر في : "كان الرجل في حياة النبي الذا رأى رؤيا قصيها على رسول الله في ، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصلها على رسول الله في ، وكنت غلاماً شاباً وكنت أبيت في المسجد على عهد الرسول في ، فرأيت في النوم كان ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار ، فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا لها قرنان ، وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول : أعوذ بالله من النار ، قال : فلقينا ملك آخر فقال لي : لم تُراع ، فقصصتها على حفصة فقصتها على رسول الله في ، فقال : نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً " .

قال القرطبي: " إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو ممدوح لأنه عُــرض على النار ثم عوفي منها ، وقيل : لا روع عليك ، وذلك لصلاحه غير أنه لم يكن يقـــوم من الليل ، فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما تتقى بـــه النــار والدنــو منها ، فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك " (١).

#### (٧) الفائدة الخماسية :

قيام الليل شعار الصالحين ، وعلامتهم المسجلة بها يعرفون ويميزون ، أو هـو عنوان أخوتهم الإيمانية والحبل الوثيق الذي يربطهم جيلاً بعد جيل ، أو هـو روضتهم الزاهرة وفردوسهم المنشود وواحتهم الريانة على مر العصور والأزمان ( دأب الصلحين قبلكم ) ، امتطوا صهوته ليكون مركب الوصول بهم إلى أرض الأجر والثواب فـازدادوا بنلك ( قربة إلى الله ) ، وزرع الوجل في قلوبهم من ذنوب اقترفوها أو آثام ولغوا فيـها فحصدوا ما زرعوا ( تكفير للسيئات ) ، وأورثهم الحياء من زلـل يعسرض أو معصيـة

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣ / ١٠ ) .

تلوح ، فالعين التي بكت من خشية الله كيف تلتذ بنظر محرم ؟! واللسان الذي رتل وسبح واستغفر كيف يتحول لساناً يغتاب ويكذب وينم ؟! والجسد الذي هـوى ساجداً لله كيف يهوي ساجداً لملذاته وشهواته ؟! ويظل هذا الحياء ينمو إلى أن يصير إرادة نافذة وسلطة قادرة تشكل في مجملها (منهاة عن الإثم) ، وبتكفير ما مضى والعصمة فيما بقى تـبرأ الروح ، وإذا برئت الروح انتقلت العدوى إلى الجسد فبرء كما برء جاره مـن قبـل ، أو إن شئت قل : لما برئت الروح كرم الله الجسد الذي يحملها لأجلها وعافاه لطهرها ، فلـم يصبه داء ولم يسسسه ضر (مطردة للداء عن الجسد) .

أجمل النبي على هذه الفوائد في قوله: " عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله عز وجل، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد " (١).

#### ر *۸) جبر الکسر* :

قيام الليل يجبر كسر الفريضة ويستدرك التقصير فيها ، وهو لا بد حاصل من تضييع خشوع أو سهو أو تأخير وقت وغير ذلك مما لا يكاد يسلم منه أحد .

قال رسول الله على: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، وإن فسدت فقد خساب وخسر ، وإن انتقص من فريضة قال الرب : انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل بها مسا انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله بعد ذلك " (٢).

#### (٩) اختر اليقظة أو القنوت أو القناطيـر:

رحمات الله قريبة قريبة في متناول يدك تطلب إليك قطفها، قيام الليل بعشر آيات فحسب كاف ليخلع عنك ثوب الغفلة ، فإن واصلت إلى المائة ألبسك ثوب القانتين ، فيان ذقت حلاوة الوصال فأتممت الألف خلع عليك خلع المقنطرين . . سبحانه ما أعظم

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والبهقي والحاكم في المستدرك عن بلال ، وابن عساكر عن أبي الدرداء كمـــا في ص ج ص رقم (٣٩٥٨) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (٢٠٢٠) .

كرمه وما أسخى جوده ، ألا فتعرضوا نفحات الكرم والجود يا معاشر الفقراء .

قال النبي ﷺ: " من قام بعشر آيات لم يكن من الغافلين، ومن قام بمائة آيـــة كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين " (۱).

والمقنطرون هم من ينالون اجورهم بالقناطير ، وخشية أن يتقال ً احد المقنطرين قدر قنطاره أخبرهم النبي على بقيمة القنطار الواحد فقال : " والقنطار خير من الدنيا ومسا فها " (٢).

ولا يخفى ما في هذا الحديث من حث على التنافس بين المؤمنين والاستكثار من الطاعات عن طريق بيان جزاء كل واحد ، وكل يبذل على قدر همته ويؤجر على قدر مشقته ، فأى الفرق الثلاث أنت ؟!

#### ر. ١) ذكر اله كثيرا:

ركعتان خفيفتان في جوف الليل تعدل ذكراً كثيراً يستغرق وقتاً طويلاً ، والفطن من عرف السبيل إلى أعظم الأجر بأيسر الجهد .

#### (١١) الجائزة الخفية :

قال عز وجل: ﴿ تَتَجَافَى جَنُوبِهُم عَنَ الْمَضَاجِعُ يَدَعُونَ رَبِهُم خُوفًا وَطَمِعًا وَمُها رَقْنَاهُم يَنفقُون ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسَ مَا أَخْفَى لَهُم مِن قَرَةَ أَعَيْنَ جَزَاءُ بَمّا كَانُوا، يَعْمِلُون ﴾ [السجدة: ١٦ - ١٧].

قال مجاهد والحسن: " تتجافى جنوبهم يعني قيام الليل " (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود وابن حبان عن ابن عمر وكما في ص ج ص رقم (٦٤٣٠) ، والصحيحة رقم (٦٤٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير والأوسط وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم (٦٣٤) .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٦ / ٣٦٤ ) - أبو الفداء ابن كثير - ط دار الشعب .

تأمل صاحب القلم السيال والسحر الحلال ابن قيم الجوزية فـــي هــذه الآيــة ، فقال : " تأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفـاه لــهم ممـا لا تعلـم نفس ، وكيف قابل قلقهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون إلى صلاة الليل بقــرة الأعين في الجنة " (١).

بعد أن يتسلم كل جائزته في الجنة ويسكن درجته التي أعد الله له ، تبقى الجائزة الكبرى مدخرة لهذه الثلة المباركة ، مصونة لا تخدشها عين ، مكنونة لا تعبث بها يد ، خفية لا يطلع عليها أحد ، وإذا كان نعيم الجنة الذي أعلنه لا يخطر على بال بشر فكيف بنعيمها الذي أخفاه ؟ وما أعظم كرمه إذ أخفى كرمه وما الطف جوده عندما أخفى جوده ، إذ النفس دوماً تواقة إلى سبر أغوار ما أخفي عنها . . تطمح في نيله وتسعى في أثره وتستفرغ الجهد في تحصيله ، فكأنه عز وجل بإخفائه جزاء القائمين أعان على سلوك طريقهم وأمدنا بالزاد لنلحق بهم ونفخ فينا نفخة من عزمهم .

#### تسهيلات الصفقة

قال ربيعة الجرسي: " إن الله جعل الخير من أحدكم كشراك نعله ، وجعل الشر منه مدّ بصره " (٢).

#### (۱) نم قیلولتک:

هذه فرصة ثمينة وغنيمة دفينة ، فلئن اشتريت ساعة من ساعات الليل الغالية التي تتنزل فيها الملائكة بساعة من ساعات النهار التي تنشط فيها الشياطين تغوي ، إنك إذن لمن الرابحين .

قال النبي على : "قيلوا فإن الشياطين لا تقيل " (").

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص (٢٧٨) - ابن قيم الجوزية - ط م المدني .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٦ / ١٠٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في الطب والطبراني في الأوسط عن أنس ، وحسنه الألباني كما في ص ج ص رقم (٤٣٠٧) والسلسة رقم (٢٦٤٧) .

#### (r) أقلل من طعامك :

جاء رجل إلى محمد بن سيرين فقال له: علمني العبادة ، فقال ابن سيرين : أخبرني عن نفسك كيف تأكل ؟ قال : آكل حتى أشبع ، فقال : ذلك أكل البهائم ، ثم قال : كيف تشرب ؟ قال : أشرب حتى أروي ، قال : ذلك شرب الأنعام ، اذهب فتعلم كيف الأكل والشرب ثم جئ أعلمك العبادة .

فإذا تعلمت الأكل والشرب توصلت إلى النتيجة التي توصل إليها مسعر بن كدام بعد طول عناء ولم يبخل بها عليك فقال:

وجدتُ الجوع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفرات وقِلَ الطّعمِ عون للسّبات وكثر الطعم عون للسّبات

وليس المراد بالجوع المقعد عن الحركة الذي يورث العجز والكسل ، فهذا جوع استعاذ الرسول على منه ، وإنما المراد قلة الطعام بحيث توافق سنة النبي النبي التي أخبرنا بها فقال : " بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه ، وثلث لنفسه " (٢).

وها هو سفيان الثوري يخاطب عُشّاق السحر بصيغة الأمسر قائلاً: "عليكم بقلة الطعام تملكوا قيام الليل " (<sup>7)</sup>، فإن خالف سفيان وصيته ووقع فيما حذَّرنا منه، أدب نفسه بطريقته الخاصة حيث شبع ليلة فقال: إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله، فقام تلك الليلة حتى أصبح (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) رهبان الليل ( ٢ / ٤٦١ ) - د سيد العفاني - ط مكتبة ابن تيمية .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة والحاطم عن المقدام بن معد يكرب كما في ص ج ص رقم (٥٥٥٠) .

<sup>(</sup>٣) تنبيه المغترين ص (٣٥) .

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ( ١ / ٤١٩ - ٤٢٠ ) .

#### (٣) خشن فراشک:

وصف لنا عمر بن الخطاب فراش النبي الله على حين دخل عليه فقال: "فدخلت على رسول الله الله الله وهو مضطجع على حصير فجلست ، فأدنى عليه إزاره وليس عليه عيره ، وإذا الحصير قد أثر في جنبه " (١).

ووصفت لنا أم المؤمنين عائشة وسادته فقالت: "كانت وسادته التسي ينسام عليها بالليل من أدم حشوها ليف " (٢).

وما كان يفعل هذا إلا ليكون أيسر له في الاستيقاظ وأنشط له في القيام ، يفعل هذا وهو الذي كأن إذا نامت عيناً لم ينم هذا وهو الذي كان إذا نامت عيناً لم ينم قلبه ، ويقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ويسجد حتى يظن أصحابه أنه قبض ، ويُلح على ربه في دعائه حتى يسقط رداؤه عن منكبيه ، وما ترى أنه فعل ما فعل في تخشين فراشه إلا ليعلم أمنه من بعده ، وينصحها بلسان حاله كما نصحها بلسان مقاله .

وليس معنى هذا أننا نطلب منك أن تترك فراشك كل ليلة لتفترش الأرض أو أننا نحرم ما أحل الله لك ، بل المعنى ما قاله المناوي في نصيحته القيمة : " الأولى لمن غلبه الكسل والميل للدعة والترفه أن لا يبالغ في حشو الفراش ، لأنه سبب لكثرة النوم والغفلة ، والشغل عن مهمات الخيرات " (٢).

يا نائماً عن قيام الليل . . يا غارقاً في ثنايا السيل . . ضحج الليك من كثرة منامك ، واشتكى الفراش من كثرة رقادك ، وتعجبت الحور من قسوة جفائك ، وبكى الحفظة من فوات أرباحك ، فأحب من يحبك ، واشتغل بمن يشتاق إليك ، وقف بين يدي مولاك وتعرض لنفحة من نفحاته ولو لحظة عساك تفلح ففي لحظة واحدة أفلح السحرة .

#### (ع) رفيق النيم ينبهك:

عن الحسن بن على بن أبى طالب على أن أباه أخبره أن رسول الله على طرقه وفاطمة بنت النبى على ليلة ، فقال : ألا تصليان ؟ ، فقلت : يا رسول الله أنفسنا بيد الله ،

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عِن عمر رقم (١٤٧٩) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد وأبو داود والترمدي وابن ماجة عن عائشة كما في ص ج ص رقم (٢١٤) .

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٥/ ١٨٠).

إن شاء أن يبعثنا بعثنا ، فانصرف حين قلت ذلك ، ولم يرجع إلى شيئاً ، ثم سمعته يقـول وهو مُولً ، يضرب فخذه وهو يقول : " وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً " (١).

قال الطبري معلقاً: "لولا علم النبي الله من عظم الصلاة في الليل ، مــا كــان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكناً ، لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون ، امتثالا لقوله تعالى: ﴿ وَأُمِو أَهْلِكَ بِالْطِلَاةِ ﴾ [طه: ١٣١]" (٢).

لذا نقول: اجعل لك رفيق خير يعينك . . إذا سقطت في بئر غفلة فناد باعلى صوتك : واغوثاه واغوثاه . . فربما جاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ، فإذا وجدته فتعلق به تنج ، وإلا فكم غرق في آبار الغواية من سكتوا عن طلب النجدة والهداية ، ويحك . . صوت في الأسحار بالمستغفرين لعلهم يحنون عليك . . تعرض لجياد المتهجدين لعل بعضهم يستصحبك ، ناد في القائمين :

خذوني معكم . . احملوني معكم . . اصحبوني معكم . . اشفعوا لي معكم . . لا تتركوني طريدا . . لا تدعوني وحيدا . . ننوبي اتقلتني فساعدوني . . أهوائي حلصرتني فلا تخللوني . . نفسي ضبّعتني فلا تُسلموني . . قد وجدتُم قلوبكم فارحموا من لم يَجد . . وجُدتُم باوقاتكم ولذاتكم فعلموا من لم يَجد . . يا اخوتاه . . يا أغنياء الطاعة تصدقوا على الفقراء ( إن الله يجزئ المتصدقين ) . . يا أحباب الرحمن اعطفوا على عبد حبيبكم ، فإن من صدقت محبته بذل حياته ارضاء لحبيبه ، واستفرغ وسعه في خدمية إمائيه وعبيده . . فهل من مجيب أثابكم الله ؟!

#### . حمق مصعت ال (٥)

قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل فصف لـــي دواء ، فقال له: " لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل ، فإن وقوفك بين يديه في الليـــــل من أعظم الشرف، والعاصمي لا يستحق ذلك الشرف " (٢).

ويُثَنِّي القول وارث من ورثة النبوة هو الفضيل بن عياض فيقول: " إذا لم تقدر

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان عن الحسن كما في اللؤلؤ والمرجان رقم (٤٤٣) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ( ٣ / ١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تنبيه المغترين ص (٥٣) .

على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل ، كبلتك خطيئتك " (١).

ويأتيك بالثالثة علم القيام ورمز الصيام الحسن البصري فيقول: "ما ترك أحـــد قيام ليلة إلا بذنب أذنبه ، تفقدوا أنفسكم كل ليلة عند الغروب وتوبوا إلى ربكــــم لتقومــوا الليل" (٢).

كل محروم معاقب ، والمعاقبة درجات لكن أعظم المعاقبة (أن Y يحس المعاقب بالعقوبة ) (T).

يا معشر القوام الشفعوا في النوام . . يا أحياء القلوب ترحموا على الأمـــوات . . ماذا وجد من فقد قيام الليل ؟ وماذا وجد من فقده ؟

لا نور يشبه نور المتهجدين . . خلوا بالرحمن فكساهم من نوره . .

و لا ظلمة تشبه ظلمة الراقدين . . نفد عندهم زاد الليل فانطفأ سراجهم بالنهار ، فإذا وجوههم مظلمة . .

ونسورهم يفوق نور الأنجسم وخُلَعُ الغفران خير القِسَسم

یا حُسنهم واللیل قد جَنَّهــــم أسحارهم بهم لهم قد أشرقت

#### (٦) لعرف قدر السلعة يهن عليك دفع الثمن :

كان يزيد بن هارون يقول: " نظرت في قيام الليل فإذا الحارس يحسرس الليلسة كلها بدانقين، أو يطلب أحدكم الجنة بسهر ليلة واحدة، بعبادة لعلسها لا تساوي دانقين وربما مَنَ بهما على ربه " (٤).

و اعجبا لمن باع قيام الليل بفضل لقمة ، وضمى بنسيم السحر في سبيل نومـــة ، وأعلن انسحابه من نادي المجتهدين من أجل هجعة . . يا هذا . .

لو بعت لحظة تهجد بعمر نوح في ملك سليمان لكنت من الخاسرين . يا نفس ما هو إلا صبر أيام كأن مدتها أضغاث أحالام

<sup>(</sup>١) الحلية ( ٨ / ٩١ ) .

<sup>(</sup>٢) تنبيه المغترين ص (٣٤) .

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر ص (١٠) - ابن الجوزي - ط دار الفكر .

<sup>(</sup>٤) تنبيه المغترين ص (١٠٩) ، والدانق سدس درهم .

#### يا نفس هِبَّى إلى الفردوس عازمة وخَلَّ نومـاً فإن العـيـش قُدَّامي

واسمع إلى يحيى بن معاذ وهو يخبرك: "ما أمر الإنسان في هذه الــــدار ولــو طال إلا كنفس واحد في جنب عيش الجنة ، ومن ضيّع نفساً واحـــداً يعيــش بـــه عيــش الأبد ، إنه والله من الخاسرين " (١).

علم السلف ذلك بل أيقنوا به ، فهان عليهم لعلمهم أين المقصد ، فالشوق حاديهم ، والسهر راحتهم ، والنصب لذتهم ، والله وجهتهم ، ولا راحة لأمثال هولاء إلا حين يحطون رحالهم في الجنة .

فاعرف قدر ما ضاع منك ، وابك بكاء من يجري مقدار ما فاته ، واجتهد في الاستدر الى عساك تلحق بمن بسقط ، وتصل إلى مرادك بعد سلوك مسلك اللبلابة في الوصول ، فإنه (لما عشقت اللبلابة الشجر تسلقت طلب الاعناق الأعناق ولثم الخدود ، فقيل لها : مع الكثافة لا يمكن فرضيت بالنحول فالتفيت فالتَقَيَ أ (٢).

#### (۷) لعرف سيـرة السلف:

إذا بزغت شمس السلف غارت نجوم الخلف ، سماع أخبارهم حياة ، دعوا السب الله في حياتهم بالسنتهم وأحوالهم ، فلما ماتوا سكنت الألسنة وبقيت الأحوال تتكلم فكانوا دعاة إلى الله أحياء وأمواتا ، لا تزال شجرتهم ورافة الظلل غزيرة الثمار عظيمة الفوائد ، تؤتي أكلها إلى الآن : تؤنس من استوحش ، وتهدي من ضلل ، وتثبت من اضطرب ، ويأوي إلى ظلها كل ظمآن . .

- كان السري السقطي إذا جن عليه الليل دافع أوله ، ثم دافع ثم دافع فــــإذا غلبــه الأمر أخذ في النحيب والبكاء (٦).
- وكان على والحسن ابنا صالح بن يحيى وأمهما قد جزءوا الليل ثلاثــة أجــزاء: فكان على يقوم الثلث ثم ينام ، ويقوم الحسن الثلث ثم ينام ، وتقوم أمهما الثلث ، ثم مــاتت أمهما ، فجزءا الليل بينهما : فكانا يقومان به حتى الصباح ، ثم مات على فقام الحسن بهن

<sup>(</sup>١) السابق ص (٤٦) .

<sup>(</sup>٢) المدهش ص (٣٢٩) .

<sup>(</sup>٣) جلية الأولياء (٣ / ١٢٦ ) .

، فكان يقال: الحسن حيّة الوادي (١).

ولما سألت بنت جار منصور بن المعتمر أباها ، وقالت : يا أبت أين الخشبة التـــى
 كانت في سطح منصور قائمة ؟ ، قال : يا بنية ذاك منصور كان يقوم الليل " (٢).

(أي يظل منتصبا كالخشبة من طول قيامه) .

ولا ندري بأيهما نعجب ؟ برياح القيسي أم بامرأته واللك الخبر : تسزوج رياح القيسي امرأة فبنى بها ، فلما كان الليل نام ليختبرها ، فقامت ربع الليل ثـم نادتـه : قـم يا رياح ، فقال : أقوم ، فقامت الربع الثاني ثم نادته فقالت : قم يا رياح ، فقال : أقـوم ، فقـالت : مضـى فلم يقم فقامت الربع الثالث ثم نادته فقالت : قم يا رياح ، فقال : أقوم ، فقـالت : مضـى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم ؟ ليت شعري من غرّني بك يا رياح ، قال : وقـامت الربع الباقي (٦).

ما اكتسب السحر عطره الخاص إلا من أنفاس هؤلاء ، وما توارت شمس الهجير عند الغروب إلا خجلاً من نورهم ، وما غارت النجوم ليلاً إلا طمعاً في قربهم ، وما تنزل الله بجلاله إلى سمائه الدنيا في ثلث الليل الآخر إلا من أجلهم ، فأكرم بهم أكرم بهم أكرم بهم .

#### (٨) اصدق الهيصدقك :

إذا صدقت نيتك وصع عزمك ، وطال شوقك إلى الوقوف بين يدي ربك ، فتاكد أن أي شيء سيوقظك : اضطراب ريح أو عبث فارة أو بكاء طفل ، فإن لم يكن شيئاً من هذا ، فأرق لا تعرف له سبباً .

فإن حدث ولم تقم بعد تصحيح النية والعزم والأخذ بالأسباب ، فلا تحزن فإنما الله قد تصدق عليك . .

قال النبي على : " من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل ، فغلبتـــه

<sup>(</sup>١) رهبان الليل (١/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٥/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة ( ٤ / ٢٧ ) .

عينه حتى يصبح كتب له ما نوى ، وكان نومه صدقة عليه من ربه " (١).

فوا عجباً لنائم أجره أعظم من قائم ، ولمفطر أزكى عند الله من صائم ، ولميست على فراشه بلغ منزلة ما بلغها صريع على أرض القتال . .

قال أبو الدرداء: " يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم ، كيف يغبنون به سهر الحمقى وصيامهم ؟ لو مثقال ذرة من بر صاحب تقوى أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين " (٢).

فإن فغرت فاك دهشة مما قرأت وأردت ترجمسة لمسا أقسول تركنسا المجسال الابن القيم فهو أقدر من يقوم بهذا الواجب ، قال رحمه الله :

" فالكيّس يقطع من المسافة ، بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجرد القصد وصحة النية ، العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق ، فإن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير والتقدم ، والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهم وصدق الرغبة والعزيمة ، فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صحاحب العمل الكثير بمراحل " (").

#### ر ۹) تأذَّب :

تَأْدُب بآداب النوم وارجع اليها في صفقة ( الصلاة خير من النوم ) .



<sup>(</sup>١) رواه النسائي وابن ماحة وابن حبان والحاكم عن أبي الدرداء ، وحسسنه الألبساني في ص ج ص رقبم (٩٤١) .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (١/٢١١).

<sup>(</sup>٣) الفوائد ص ( ١٨٦ - ١٨٧ ) .

#### ى قاعدة السر والعلانية :

إذا فرغت من عملك الصالح فاستودعه خزانة الأسرار ، وضع عليه قفل الإخلاص ، فإنك لا تأمن الشيطان على عملك لعله سطا عليه ، فأخرجه من ديوان السر إلى ديوان العلن ، ولعله زاد في الكيد لك حتى أخرجه من ديوان العلن إلى ديوان الرياء ، فيسجل العمل في السيئات وقد ظننت أنه في الحسنات سُجِّل ، فإن قصدت بإظهار علمك استنبطها أبو حامد الغزالي من منخولات تجاربه ، وقدمها لك على طبق من ذهب موصياً كل مشترك :

" أن يراقب قلبه فإنه ربما يكون فيه حب الرياء الخفى ، فيدعوه الإظــهار بغــير الاقتداء ، وإنما شهوته التعجل بالعمل وبكونه يقتدي به ، وهذا حال كل من يظهر أعمالـــه إلا الأقوياء المخلصين وقليل ما هم ، فلا ينبغي أن يخدع الضعيف نفسه بذلك فيهلك وهــو لا يشعر ، فإن الضعيف مثاله مثال الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفاً ، فنظر إلى جماعة من الغرقي فرحمهم ، فأقبل عليهم حتى تشبثوا به فهلكوا وهلك ، والغرق بالمـــاء في الدنيا المه ساعة وليت كان الهلاك بالرياء مثله ، لا بل عذابه دائم مدة مديدة ، وهــــذه مزلة أقدام العباد والعلماء " (١).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٣ / ٣٣٥) .

## الصفقة السادسة

## الطبر مفتاح الفرثي

لما صابر الورد الألم، وتحمّل مجاورة الشوك ووخر الإبر، استحق أن يتصدّر مجالس الأمراء، ويصبح برمز الحسن والبهاء، ولا تكاد تجد هدية أمرق من الورد، ولما آثر الحشيش السلامة، صابر مرتع الحمير وعلف البهائد، ومرخص وداسته الأقدام، حتى غدا مرمز المهائة.



## قبل التنفيذ

#### © مواجمة :

واجهك ابن القيم بقوله :

" شكرك لا يساوي قدر قوتك ، ولا بارك الله في دابة لا تعمل بعلفها ، متى رأيت العقل يؤثر الفاني على الباقي فاعلم أنه قد مُسيخ ، ومتى رأيت القلب قد ترجل عنه حب الله والاستعداد للقائه ، وحل بدلا من ذلك الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنات اليها ، فاعلم أنه قد خُسيف به ، ومتى رأيت العين قد قَحُطت فاعلم أن قحطها من قسوة القلب وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي ، ومتى رأيته يستزيد غيرك وأنت لا تطلب ، ويستدني سوك وأنت لا تطلب ، ويستدني العداب والعذاب " .

## أرباح الصفقة

■ ما مثل البلاء إلا كمثل الضيف ينزل عليك ، فإن رحبت بقدومه وتفقدت حوائجه مقدماً له قرى الصبر ، دون أن يشكو اللسان ضجراً ، أو ينقلب القلب تسخطاً ، فيا لذة مدائحك على لسان الملائكة ، ويا فرحة تسجيل وصفك بالكرم والجود في صحفهم ، وما أصدق قول القائل :

الصبر مثل اسمه في كل نائبة لكن عواقبه أحلى من العسل

■ ومن هذه العواقب الحلوة هذه الأرباح:

#### را) صبر يسته جب الحب:

قال تعالى: ﴿ والله يحب الطابوين ﴾ [آل عمران: ١٤٦] ، وهل رأيت حبيباً يعذب حبيبة أو يقطع وده أو يؤثر هجره ؟ إنما هو سبحانه رؤوف رحيم بعباده المؤمنين ، يبتليهم ليضع عنهم الأوزار ويصرف عنهم عذاب النار ، يضعهم في اختبار لحظة واحدة — ليستحقوا به إن هم اجتازوه الخلد في دار الخلد ، والنعيم في دار النعيم .

ولذا كان الصبر عطاء -وأي عطاء - لا يناله إلا من حساز الرضا وحظي

بالقرب ، قال رسول الله على: " وما أعطى أحد عطاء خيراً أو أوسع من الصبر " (١).

تتلمذ الرافعي في هذه المدرسة - مدرسة النبوة - حتى نضحت كلماته بمعانيها ، لذا عجب غاية العجب من نفر ارتدوا ثياب الإيمان ، حتى إذا نزلت بهم نازلة أو المهت بهم ملمة ، ارتدوا ثياب التشكي ورفعوا راية العصيان ، فقال مستغرباً : " وأي شهيء لا صبر عليه عند الرجل المؤمن الذي يعلم أن البلاء مال غير أنه لا يوضع في الكيس بهل في الجسم !!" (٢).

#### (٢) اللا محدود فيعالم الثواب:

سبحانه سبحانه غارس شجرة الكرم في قلوب الكرماء ، وباذر الجود في أكف في الكسخياء ، فكل كرم من كرمه ، وكل جود من جوده .

من فيوضات كرمه أنه لما التزم الصالحون أمره فصبروا ، كافساهم بمكافاة : ( ولنجزين الذين طبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) [ النحل : ٩٦] ، فسأغدق عليهم ثوابه وأجزل لهم عطاءه ، حتى جازى الواحد منهم على أعماله الصالحة بشواب أفضلها ، وإن تفاوتت بضاعته وتغير منسوب الإيمان في قلبه من وقت الآخر .

ومن فيوضات كرمه أن كل أجير أجره بحساب ، أما أجــر الصـابرين فبغـير حساب ، قال تعالى : ﴿ إِنْهَا يُوفُيُ الطابرون أَجْرَهُم بَغْيَر حساب ﴾ [ الزمر : ١٠ ] .

ترى ما قدر ( بغير حساب ) في مقاييس الله ؟ إن العقل البشري ليتيه في تصور هذا الثواب ، ويقف عاجزاً عن تصور ما لا طاقة له به ، حتى يصل إلى أن النعيم الدنيوي من يوم خلق الله الدنيا إلى يوم فنائها ، لا يساوي ذرة رمل في صحراء ( بغير حساب ) .

ومن فيوضات كرمه أنه كلما صعب عليك البلاء أجزل لك العطاء ، قال النبيي ﷺ: " إن عظم الجزاء مع عظم البلاء " (<sup>٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي سعيد كما في رياض الصالحين رقم (٢٧) .

<sup>(</sup>٢) وحي القلم ( ٢ / ٩٢ ) - مصطفى صادق الرافعي – ط دار المعارف .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي وابن ماجة عن أنس وحسنه الألباني في ص ج ص رقم (٢١١٠) .

=111

#### ر٣) معية تورث السكينة :

قال الله تعالى : ﴿ إِن اللَّه مِع الصابرين ﴾ [ البقرة : ١٥٣ ]

وهذه المعية المذكورة في الآية ليس المراد منها معية الإحاطة والعلم فحسب ، بل معية التأييد والنصرة والمنعة والغلبة ، المعية التي تورث صاحبها سكينة النفس وطمأنينة القلب وراحة البال ، والثقة الغامرة في تسأييد ذي العرزة والجبروت والقوة والملكوت ، ولما كانت معية الله متحققة للصابر بمقتضى هذه الآية كان النصر حليفه ولا شك ، فالصبر والنصر رفيقا درب وفرعا غصن ورضيعا لبان ، قال رسول الله الله واعلم أن النصر مع الصبر " (۱).

#### : تائیسا لین العادد)

قال النبي ﷺ: " ما من مسلم يصيبه أذى : شوكة فما فوقسها إلا كفر الله بسها سيئاته، وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها " (٢).

فإذا صبَبَ الله البلاء على عبده صبا فصبر فإنما أراد به خسيراً كثيراً وفوزاً عظيماً ، قال النبي على : " ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى ينقى الله وما عليه خطيئة " (").

سمع الفضيل هذا الحديث فخرج منه إلى (أن الله عز وجل ليتعاهد بدن المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالخير) (أ)، وعلى هذا يرى المؤمن المحنة منحة ، والبليسة هدية ، والألم دواء مراً لا يحصل الشفاء إلا به ، وبها وحده يعود (الفقر باباً من الزهد ، والمرض نوعاً من الجهاد ، والخيبة طريقاً من الصبر ، والحزن نوعاً من الرجاء) (٥).

بل يرى المحنة تزرع فيه من الفضائل ما لم يكن يعلم ، وتلقي في روعـــه مــن الأخلاق ما كان لها هاجراً ، فينمو خَلْقاً آخر . . قال الشعبي : " ما أشبه النكبة بالبيضـــة

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن ابن عباس من طريق حنش الصنعاني ، وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٢) متفق عيه عن ابن مسعود كما في رياض الصالحين رقم (٣٩) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (٥٨١٥) .

<sup>(</sup>٤) الإحياء (٤/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) وحى القلم ( ٢ / ٩٤ ) .

تحسب سجناً لما فيها وهي تحوطه وتربيه وتعينه على تمامه ، وليس عليه إلا الصمير إلى مدة ، والرضا إلى غاية ، ثم تنقف البيضة فيخرج خلقاً آخر " (١).

أرى البلايا تحيط المرء تُحصِف أو صَحَّ أن قناة الصلب قد وهنت فلا يلين إذا ما صُبَّ في الليهيب ما حصحص الحق إلا بعد ما انسلخت

حتى لئن صحةً ذوبُ الصَّخر لم يذب من عمر يوسف أعوام من النصب

ولا تنمو الفضائل التي تزرعها المحنة في المؤمن إلا أن تُسقى بماء الصبر، أما محنة صاحبها جزع وبلية لحقها ضجر ، فإنها تقلع ولا تسزرع . . تضسر ولا تنفسع . . تفني و لا تذر.

#### رo) استحقاق الأمامة في الدين :

قال تعالى ﴿ وجِعَلنا منهم أَنُمة يهدون بأمرنا لما صبروا ﴾ [ السجدة : ٢٤ ] ، فجعل الله سبحانه الصبر شرط للإمامة في الدين ، وقد كان النبي عَلَيْ إمام الأثمة ، كـان جبل صبر يتحرك ، بل لو كان الصبر رجلًا لغار من النبسي للله ، صبر على الفقر والجوع حتى يربط على بطنه الحجر والحجرين ، وصبر على فقد الزوج والولد ، وصبير على إيذاء قومه له سبأ وضرباً ، وصبر على إخراجه من بلده ، وصبر على فقد أصحابه أمام عينيه والتمثيل بهم ، وصبر على قذفه في عرضه وأحب الخلق إليه عائشة رضمي الله عنها ، صبر على كل هذا وترك لنا رسول الله على هذه التركة ولكل مــن ورثتــه فبــها نصيب بحسب قربه منه ، فعلى قدر صبرك تحدد درجة قرابتك .

كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله آية من آيات الله في التبات على الحق والصبر على البلاء أثناء محنة خلق القرآن ، حتى قيل : نصر الله هذا الدين بــــابـي بكـــر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة ، واستحق بهذا لصبر أن ينصب إماماً للعامة ، ولنن حـــال بطش الظالمين دون ظهور ذلك في حياته فقد ظهر جلياً في مماته ، إذ شيَّعه إلــــ قــبره أربعة ملايين نفس ، وتوقفت عقارب الزمن آنذاك ، وسكنت عجلة الحياة في بغداد يومها ، واستمرت الصلاة عليه من الفجر حتى مغيب الشمس ، وعلا النواح والصراخ

<sup>(</sup>١) السابق (٢/١١٣).

في أربع طوائف من الأمة: المسلمين واليهود والنصارى والمجوس - ولا غرو - فالإمام كان خيراً للبشرية جمعاء، وهذا والله لهو شرف الدنيا قبل شرف الآخرة، ولم تكن جنازة الإمام جنازة ساقها مشيّعوها إلى قبرها، بل موكب عرس زفّ فيه المحبون محبوبهم إلى الجنة المنتظرة له على شوق، فالمح آخر طريق الصبر تسلك أوله، وتصل إلى ما وصل إليه أحمد وإخوان أحمد.

#### رح النائحة الثكلى أصدق:

فمن الناس من لا يعبد الله إلا في المواسم ، ولا تعرف المحاريب إلا في الجمعات ، فتنزل المحنة على أمثاله لتسوق الشارد عن الله إلى الله ، ولترد الهارب منه إليه ، ولترسم الطريق بوضوح إلى بيت الملك ، فإن رفع أكف الضراعة ، ولسزم مقام الرضا ، وارتدى ثياب الصبر أذن له بالدخول على مولاه ، فيقف بين يديه مقراً بذنبه ، مقتنعاً بفقره ، معترفاً بعجزه ، ملحاً في مسألته ، باعثاً دعاء قد خضبته الدموع ، وعطره الاسف ، وأنفذته الحاجة ، وزينه الوجل ، وعندها فقط تجوز عليه الصدقة مصداق قوله عز وجل : ﴿ إنها الصدقات للفقراء ﴾ [التربة : ٢٠] .

#### ر٧)علامة حبوخيـرية :

ولما كان الله يغار وغيرته أن تنتهك محارمه ، أو تضيع حدوده فقد أوجب على الخائض فيها عقوبة ولابد ، وهذه قد تكون في الدنيا فيتسلى عنها بغيرها ويخف وقعها ، أو في الآخرة وهذه تدوم وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها بالتسلي إذ أسباب التسلي منقطعة ، فإن تركك وأخرك فقد كرهك وأبغضك ، وإن آخذك وعجّلك فقد أحبك وقربيك .

قال رسول الله ﷺ: " إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يُوافى به يوم القيامة " (١)، وإذا كان أعظم نعيم الدنيا تمسحه غمسة في النار فهل يسمى هذا نعيماً ؟ وإذا كان أشد بؤس الدنيا تنسيه غمسة في الجنة فهل يسمى هذا بؤساً ؟

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي والحاكم عن أنس والطبراني عن عمار بن ياسر في ص ج ص رقم (٣٠٨) .

#### (٨) الجنـــة :

قال النبي ﷺ: " إن الله تعالى يقول: إذا أخذت كريمتي عبدي (عينيه) في الدنيا، لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة " (١).

وقال على مخبراً عن ربه: " ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة " (٢).

ولربما كان ميزان حسناتك يوم القيامة لا يثقل عن ميزان سيئاتك إلا أن يوضـــع فيه مثقال صبر صبرته فتستحق بذلك دخول الجنة . .

واسمع الى ما قاله لك النبى على : "إن العبد اذا سبقت له مسن الله منزلسة لسم يبلغها بعمله أبلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده " (").

والحق أن النعمة وتحولها طريقان لدخول الجنة إذا تعامل معهما المؤمـــن كمــا أراده الله ، ومعنى هذا أنه . .

( تأتى النعمة فتدنى الأقدار من يدك فرع الثمرة الحلو وأنت لا تدرى جنره ولا تملكه ، ثم تتحول ( النعمة ) فإذا يدك كذلك على فرع الثمر المر وأنت كذلك لا تدرى ولا تملك ، ألا فاعلم أن الإيمان هو اليقين بأن الفرعين كليهما يصلانك بالله ، فالحلو فرع عبادته بالحمد والشكر وهو الأحلى عندك حين تذوقه بالحس ، والمر فسرع عبادت بالصبر والرضا وهو الأحلى حين تذوقه بالروح ) (٤).

كان أبو معاوية الأسود إذا قام من الليل يستقى الماء يذكر هذا المعنى فيقــول: "ما ضرّهم ما أصابهم في الدنيا، جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة " (°).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن أنس كما في ص ج ص رقم (١٩٠٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه البحاري عن أبي هريرة كما في ر ص رقم (٣٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود كما في صحيح أبي داود (٢٦٤٩) ، والصحيحة (٢٥٩٩).

<sup>(</sup>٤) السحاب الأحمر ص (١٠٤) - مصطفى صادق الرافعي - ط الشركة المصرية العالمية للنشر .

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٤/ ٢٧٣).

## الشروط الجزائية

#### : اعيثال عليف(١)

الصبر على الضراء مثله مثل الشكر على السراء سيماء يحتكر ها المؤمنون ، قال رسول الله على : " عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ، وليسس ذلك لأحد إلا للمؤمن : إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له " (١).

وعلى هذا ( من لم يكن صابراً على بليته فقد تخلّف باخلاق الكافرين ، بـل نقول : إن وصف الإيمان ينزوي حينئذ عن قلبه ويكن على رأسه كالظلة حتّى يراجع نفسه ) (٢).

ومن مظاهر انزواء الإيمان عن القلب الشكوى إلى غير الله ، وهي ذنب عرفك عقوبته شقيق البلخي ، فقال : " من شكا مصيبة إلى غير الله لم يجد حلاوة الطاعة " (٢).

فالصبر إذن روح الإيمان ، وكما أنه لا حياة للجسد بغير روح فكذلك لا حياة للإيمان بغير صبر ، قال علي بن أبي طالب شيء " الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس مات الجسد " (٤).

وإذا رفع الصبر حل محله الجزع الذي تفقد مرارته طعم حقيقة الإيمان ، نطـــق بهذا الصحابي الجليل عبادة بن الصامت شي وصية مودع ، أوصى بها ولده قبل موته فقال : " يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك " (٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن صهيب بن سنان كما في رياض الصالحين رقم (٢٨) .

<sup>(</sup>٢) المختار من كنور السنة ص (١٤٤) - د. محمد عبد الله دراز – ط دار الأنصار .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ( ٩ / ٣١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قوت القلوب (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٤/ ٢٢٥) - ط مصطفى محمد .

#### (٢) الرسوب في الامتحان :

الدنيا دار ابتلاء ومن جهل هذا فقد نسى الغاية التى خلقـــه الله لــها ( ليبلوكم أيكم أحسن ممه ) [ الملك : ٢ ] ، ومن جزع ونفد صبره عند نزول البلاء ، فقد جنـــى على نفسه وكتب اسمه بيده في سجلات الخائبين .

هو الامتحان إذن أو التجربة بلغة لقمان الحكيم حين أوصى ابنه قائلاً: "يا بنبي إن الذهب يجرب بالنار والعبد الصالح يجرب بالبلاء ، فإذا أحب الله قوماً ابتلاهم ، فمسن رضى فله الرضا ومن سخط فعليه السخط " (١).

وإذا نظر المؤمن إلى الدنيا من زاوية الابتلاء كان على حذر فيها من الخير والشر على السواء، قال العلامة الفيروز آبادي صاحب القاموس:

" اختبار الله تعالى لعباده تارة بالمسار ليشكروا ، وتارة بالمضار ليصبروا ، فصارت المنحة والمحنة جميعاً بلاء ، فالمحنة مقتضية للصبر ، والمنحة مقتضية للشكر ، والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر ، فصارت المنحة أعظم البلاءين ، والقيام بحقوق الشكر ، فصارت المنحة أعظم البلاءين ، ولهذا قال عمر على المنب : بلينا الضراء فصبرنا ، وبلينا بالسراء فلم نصبر ، وقال على المنب ، وقال على المنب من وسع عليه في دنيا فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله ، وقال تعالى : ( ونبلوكم بالشر والذير فتنة وإلينا ترجهون ) " (١).

ولعلمه باقتران الإيمان بالابتلاء قال الرافعي :

" فمن آمن بالله فكأنما قال له: امتحني ، وكيف تراك إذا كنت بطلاً من الأبطال مع قائد الجيش ؟ أما تفرض عليك شجاعتك أن تقول للقائد: امتحنى وارم بى حيث شئت ، وإذا رمى بك فرجعت مثخناً بالجراح ، ونالك البتر والتشويه أتراها أوصافاً لمصائبك ، أم ثناء على شجاعتك ؟! " (٢).

وتظهر قوة الإيمان في النكبات لا في الركعات ، وعند الرزايا لا في الزوايا ، الموري : " استوى الناس في العاقبة فإذا نزل البلاء تباينوا " (٤).

<sup>(</sup>١) إحياء غلوم الدين (٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) بصائر ذوي التمييز ( ٢ / ٢٧٤ ) - ط شركة الإعلانات الشرقية .

<sup>(</sup>٣) وحي القلم ( ٢ / ٩٢ - ٩٣ ) .

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر ص (٢١٦) .

#### : **الانفيال** (٣)

قال ﷺ: "مثل المؤمن كمثل الزرع ، من حيث أتتها الريح كفأتها ، فإذا سكنت اعتدلت ، وكذلك المؤمن من يكفأ بالبلاء ، ومثل الفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء " (١).

أو هي شجرة الصنوبر والدُبّاء في لغة أبي الفرج ابن الجوزي الذي نقـل هـذا الحوار: "شجرة الصنوبر تتم في ثلاثين سنة وشجرة الدباء تصعد في أسبوعين فتـدرك الصنوبر، فتقول شجرة الدبّاء: إن الطريق التي قطعت في ثلاثين سـنة قطعتها فـي أسبوعين، فيقال لك شجرة ولي شجرة، فتجيبها: مهلاً إلى أن تهب ريح الخريف " (٢).

# تسهيلات الصفقة

لأن من لم يعمل بعلمه لم يزد ما معه ، ولأن حامل المسك إذا كان مزكوماً لاحظ له فيما حمل ، ولأن هذه الصفحات حجة لك أو عليك ، فقد قدمنا لك هذه التسهيلات سائلين المولى عز وجل أن يعينك على تنفيذها :

#### رر) تعرف إلح اله في الرخاء يعر فك في الشدة

شرح عبد الرؤوف العناوي هذه الوصية النبوية فقال: "يعرفك في الشدة بتفريجها عنك ، وجعله لك من كل ضيق مخرجاً ، ومن كل هم فرجاً بما سلف من ذلك التعرف ، كما وقع للثلاثة الذين آووا إلى الغار ، فإذا تعرفت إليه في الرخاء والاختيار جازاك عليه عند الشدائد والاضطرار بمدد توفيقه وخفي لطفه كما أخبر تعالى عن

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (٥٨٤٣) .

<sup>(</sup>٢) اللطائف ص (٨٣) - ابن الجوزي - ط دار الهجرة .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد والطبراني وأبو نعيم في الحلية والحاكم عن ابن عباس كما في ص ج ص رقم (٩٥٨) .

يونس الطّيني بقوله: ( فلولا أنه كان من المسبحين ) [ الصافات: ١٤٣] ، يعني قبـــل البلاء ، بخلاف فرعون لما تنكر إلى ربه في حال رخائه لم ينفعه اللجوء عنـــد بلائــه ، قال: ( عالتُن وقد عحيت ) [ يونس: ٩١] " (١).

ولذا رجعة مع الإمام أحمد بن حنبل الذي عرف الله في العافية فايده الله وثبت الساعة الشدة ، وانظر - حفظك الله - إليه حين ضرب بالسياط ضرباً لو ضرب لفيل لهدة ، حتى لم يبق بين سرواله وقميصه سوى خيط لو انقطع لبانت عورة الإمام ، وعندها انقطعت أسباب الأرض وحضرت أسباب السماء ، وتمتم الإمام بكلمات في سره ، وتوالى الضرب على الخيط واشتد واشتد . وتعاقب الجلادون . تسعة يضربه كل واحد منهم سوطين ليسلم السوط إلى الذي يليه . . كل هذا والخيط لا ينقطع ، وكأن الحق بصلابته قد تجمع في هذا الخيط فانقلب خيطاً من حديد . وستر الله إمامنا وحفظه ، وظل الأمر لغزاً عند جلاده لا يجد له حلاً حتى قابل الإمام بعد أيام ، فسأله عن هذه الكلمات الذي رددها ، فقال له الإمام : " قلت : اللهم إني أسألك باسمك الذي مكث به أرجاء العرش ، إن كنت تعلم أني على الصواب فلا تهتك لي ستراً " (٢).

وحين انصرف جُلُ العلماء إلى جمع الأموال والسعي على العيال والحرص على ارضاء الزوجات ، جاءه التأييد والتثبيت على الحق والتصبير على البلاء والعسذاب في سبيل الله من اللصوص والنشالين . .

قال ابنه عبد الله: كنت كثيراً أسمع والدي - أحمد بن حنبل - يقول: رحم لله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفا الله عن أبي الهيثم، فقلت له: يا أبي من أبو الهيثم؟ قال: ألا تعرفه، قلت: لا ، قال: أبو الهيثم الحداد ، اليوم الذي أخرجت فيه للسياط، ومدت يداي للعُ قَابَيْن - هما خشبتان يشبح الرجل بينهما ليجلد - إذا أنا بإنسان يجنب ثوبي من ورائي ويقول: تعرفني؟ قلت: لا ، قال: أنا أبوالهيثم العيّار (أي النشيط في المعساصي ، اللسص الطسرار (أي النشسال مسن الجيوب) ، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت ثمانية عشر ألف سوط بالتفاريق ، وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا ، فاصبر أنت في طاعة

<sup>(</sup>١) فيض القدير (٣ / ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة ( ١ / ٢١٢ ) .

الرحمن لأجل الدين " (١).

#### رح) مشاهدة النعم:

ما أكثر نعم الله على العباد وأجلها ، والناس عمي عن هذه النعم فإذا فقدوا إحداها رجعت إليهم أبصارهم ، والعاقل يعرف أن الله إذا سلب منه نعمة فما هي إلا قطرة في بحر ما بحر نعم الله المعلومة عنده ليست سوى قطرة في بحر ما لا يعلم من النعم ، وما مثل من جزع لفقد نعمة من النعم إلا كمثل من أنعم عليه الملك بما لا يُعدّ ولا يُحصى من الأموال ، ثم سلبه ديناراً واحداً ليختبره في منحته وليبرهن على معدنه وأصالته ، فإذا بصاحبنا ويجزع وينوح ويفزع كالطفل إذا نزعت منه لعبته فهو يبكى حتى ترجع إليه . .

هذا فهم يونس بن عبيد الذي برز جلياً حين تكلم مع الــــثرى الموســـر صــــاحب الملايين، فماذا قال له ؟

جاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكا إليه ضيقاً من حاله ومعاشه واغتماماً لذلك ، فقال: أيسرك ببصرك مائة ألف ؟ قال: لا ، قال: فبسمعك ؟ قال: لا ، قال: فبلسانك ؟ قال: لا ، قال: فبعقلك ؟ قال: لا ، وذكره نعم الله عليه ، ثم قال يونسس: أرى لك مئين ألوفا وأنت تشكو الحاجة!! (٢).

وقد كان الإمام الشافعي حاد البصر ، فكان له من مشاهدة النعم نصيب ، حتى قال عند موت ابنه : " اللهم إن كنت قد ابتليت فقد عافيت ، و إن كنت أخذت فقد أبقيست ، أخذت عضواً وأبقيت أعضاء ، وأخذت ابناً وأبقيت أبناء " .

ومن قبله حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رفي حين أصابه العملي انطلق ينشد:

إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مأثور

<sup>(</sup>١) مناقب الإمام أحمد ص ( ٣٣٣ – ٣٣٤ ) - أبو الفرج ابن الجوزي – دار الآفاق الجديدة .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٦ / ٢٩٢).

#### ٣) اقتفاء الأثريهدي :

قيل للحسن : سبقنا القوم على خيل دُهم ، ونحن على حُمُر مُعَسَقَّرة ، فقال : " إن كنتم على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم " (١).

- وهذا عمرانُ بن حصين كان صابراً على البلاء ثلاثين سنة ، كان عظاماً ممددة على سريرها ، ولما دخل عليه أخوه مع الإمام الشعبي رأياه ممدداً على سرير كأنما شُد بالحبال ، وما شد إلا بانتهاك أعصابه وذوبان لحمه ووهن عظامه ، فبكى أخوه فقال عمران : لا تبك فإن أحبّه إلى الله أحبّه إلى .
- وهذا بشير الطبرى أغارت الروم على جواميس له نحوا من أربعمائة جاموس ، فقال : فلقى عبيده الذين كانت معهم الجواميس ، فقالوا : يا مولانا ذهبت الجواميس ، فقال : وأنتم أيضا فاذهبوا معهم فأنتم أحرار لوجه الله ، فقال له ابنه : يا أبت أفقر تنسا ، قال : اسكت يا بنى ، إن الله اختبرنى فأحببت أن أزيده .
- وهذا ابن عباس ﷺ نعيت له ابنته فاسترجع وقال : عورة سترها الله ، ومؤونــة كفاها الله ، وأجر قد ساقه الله ، ثم نزل فصلى ركعتين ثم قال : قد صنعنــا مــا أمــر الله تعالى . قال تعالى : ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة . . ﴾ [ البقرة : ٤٥ ] .

#### (ع) تلمح فجر الأجر:

الحيوان الأعجمي الذي لا عقل له يدربه صاحبه ، فيصبر على السير على الحبال واقتحام حلقات النيران وخوض الصعاب طمعا في قطعة لحم يحظى بها عند اتمام

<sup>(</sup>١) الفوائد ص (٥٧) .

فقرته يوم العرض ، فاصبر أنت يا صاحب العقل على ما هــو دون ذلك مـن محـن الزمان ، طمعا فيما أعده الله للصابرين من جزاء يوافيهم به يوم العرض .

ولأن شمس الأجر فوق رؤوس الصالحين بازغة لا تغيب ، ساطعة لا تحجبها غمامة شك أو سحابة هوى فقد كانوا كما وصفهم النبى على المحدم عن أحدكم بالعطاء " (١).

فرح حقيقي من أعماق القلب من علاماته عدم الشكوى قال مغيرة : ذهبت عين الأحنف ، فقال : " ذهبت من أربعين سنة ما شكوتها إلى أحد " (Y).

ومن علاماته تقديم الشكر عليه ، صدع بهذا فتح الموصلي فقال : " يارب ابتليتني ببلاء الأنبياء ، فشكر هذا أن أصلي الليلة أربعمائة ركعة " (").

ومن علاماته الاستسلام لقدر الله وتغويض الأمر إليه عند نزول البلاء ، واعتقدا أن الخير كل الخير فيما اختاره لعبده ، قال أحدهم عن الحمى وقد نزلت به وأعيته : زارت مُكفِّرة الذنوب ديارنا فسألتها بالله أن لا تُقلعي

#### : ملعطاا جنم (٥)

قال شيبان الراعي لسفيان الثوري: " يا سفيان عُدّ منع الله إياك عطاء منه لك ، فإنه لم يمنعك بخلاً إنما منعك لطفاً " (٤).

خرق الخضر السفينة لكي تنجو ، وقتل الغلام لكي ينقذ أبويه من طغيانه وكفره ، وبنى الجدار لكي ينتفع الغلامان بكنزهما المدفون تحته عند الكبر .

حدثني من أثق في صدقه ، أن أحد أصحابه سجن ظلماً عام ١٩٦٥ ، وكان ضابطاً في الجيش ، فلما حلت النكسة عام ١٩٦٧ أبيدت فرقته بالكامل ، فحمد الله الدني حفظه في سجنه وحماه من موت محقق .

وحدثني أحد مشايخي ، أن أخا له أراد سفراً وتأخر عن موعد الحافلة ففاتسه

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجة وأبو يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك عن أبي سعيد كما في ص ج ص رقم (٣٣١) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٨/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر ص (٢٥٣).

ركوبها ، فتملكته الحسرة إذ كان على موعد هام يخشى فواته ، ولما ركب الحافلة التسي تليها وجد الحافلة الأولى غارقة في النيل وقد هلك جميع ركابها ، وألسنة العامة تغييض بوقائع تؤكد هذا المعنى ، وإذا نظر المؤمن إلى مصائبه من هذه الزاوية عسرف معنى قول الله تعالى : ﴿ وعسمُ أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسمُ أن تحبوا شيئاً وهو شرلكم ﴾ [ البقرة : ٢١٦] .

و إذا استقر هذا المعنى يقيناً في القلب أورث التسليم الكامل والرضا التام بما قدره الله ، لأن العبد جاهل كل الجهل بما ينفعه والرب عالم كل العلم بذلك .

قال عمر ﷺ: "ما أبالي على أي حال أصبحت أعلى ما أحسب أم على ما أكره ؟ ذلك أني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره ؟ " (١).

لا تكره المكروه عند نزوله إن الحوادث لم تزل متباينة كم نعمة لا يُستهان بشكرها لله في طَيِّ المكاره كامنة

#### ر*٦) استوجع* :

قال تعالى مادحاً عباده المؤمنين: ( الذين إذا أطابتهم محيبة قالوا إنا لله إنا إليه راجهون ) [ البقرة: ١٥٦] ، وهذا من فضل الله تعالى وكرمه . . ابتلانا اليكفر آثامنا ويرفع درجاتنا فوق ذلك ، وأعاننا على سلوك طريق الصبر بإرشادنا لـترديد هذه الكلمات المباركات .

غاص الإمام ابن القيم في أعماقها واستخرج منها درر المعاني تتلألاً في ضوء البصيرة الإيمانية فقال: "وهذه الكلمة من أبلغ علاج للمصاب، وأنفعه له في عاجلته وآجلته فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته:

أحدهما: أن العبد وأهله وما له ملك لله عز وجل حقيقة ، وقد جعله عند العبد عارية ، فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ مناعه من المستعير ، وأيضساً فإنه محفوف بعدمين عدم قبله وعدم بعده وملك العبد له منحة معارة في زمن يسر ، وأيضاً فإنه ليسس الذي أوجده من عدمه حتى يكون ملكه حقيقة ولا هو الذي يحفظه من الآفات لعلمه وجودة

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في العلل ( ١ / ١٤٩ ) نقلاً عن رسالة المسترشدين .

ولا يبقى عليه وجوده فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقيين وأيضاً فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور ، ولهذا لا يباح له من التصرفات إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي .

والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق ، ولابد أن يخلف الدنيــــا وراء ظهره ويجئ ربه فرداً كما خلقه أول مرة ، بلا أهل ولا مـــال ولا عشــيرة ولكــن بالحسنات والسيئات ، فإذا كانت هذه بداية العبد وما هو له ونهايته فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود ؟! ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء " (١).

#### ٧) عند اشتداد الكرب تبدو مطالع الفرج :

لم يجعل الله اليسر بعد العسر أو عقبه بل معه فقال: ﴿ فَارِن مِعَ الْعُسر يسرا ۞ إِن مِعَ الْعُسر يسرا ﴾ [ الشرح: ٥ - ٦ ] وذلك ليؤكد على أمرين:

الأول : قرب تحقق اليسر عند العسر حتى كأنه معه ومتصل به ، وفي هذا قـــال بعض السلف : لو دخل العسر جحراً لتبعه اليسر .

الثاني: إن مع العسر بالفعل يسراً ، ومع المنع عطاء ، ومع الفقر غنى قد يكون ظاهراً ملموساً ، وقد يكون خفياً مكتوماً ، وهذا هو اللطف ، ففي كل قدر لطف وفي كل بلاء نعمة ، ومن ظن انفكاك لطف الله عنه فذلك لقصور نظره عن مشاهدة أثـــار قولــه تعالى : ﴿ إِن وَبِهُ لَطِيفُ لَمَا يَشَاء ﴾ [يوسف : ١٠٠] .

إذا ضاق بك الأمر ففكّر في ألم نشرح فعسر بين يسرين لذا لا بد أن يسرح

وهذه أم المؤمنين عائشة توقد فيك جذوة الأمل ، إن كانت عواصف البلاء قد أخمدتها ، وتمحو في نفسك آثار اليأس والقنوط عن طريق قولها لك : " كن لما لم تسرجُ أرجى منك لما ترجو ، فإن موسى بن عمران خرج يقتبس ناراً فرجع بالنبوة " (٢).

فإن أردت المزيد معك أتيناك بشعر الفقيه الأديب الثاري:

اشتدي أزمــة تنفــرجي قد آذن ليلكِ بالفــرج

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣ / ١٢٥ – ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) الفرج بعد الشدة ص (٥٢) - حلال الدين السيوطي - ط دار الشهيد .

#### مهما اشتدت بك نازلة فاصبر فعسى التفريج يجي

يريد أن يقول لك إذا ضاق الأمر اتسع ، وإذا اشتد الحبل انقطع ، واعلم (أن وراء الظلام فجراً ، وخلف الغمام بدراً ، أن ضحك الرياض في بكاء السحاب ، وحياة النبات في شق التراب ، وأنها الغمرات ثم ينجلين ، والظلمات ثم يولين ، وإن حالها لا يدوم أبداً ، وأن مع اليوم غداً ) (١).

#### عند التسليم

#### ی هل شکرت ؟:

قال أبو حامد الغزالي :

" ومما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر: أن تعرف أن النعمة إذا لـم تشكر زالت ولم تعد ، ولذلك كان الفضيل بن عياض يقول : عليكم بملازمة الشكر علـى النعم فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم ، وقال بعض السلف : النعم وحشية فقيدوها بالشكر " (١).

فإذا عقدت هذه الصفقة وكنت من أصحابها ، فاستمسك بهذه النعمة وعض عليها بالنواجذ ، واحمد الله الذي استعملك في طاعته بينما حقت كلمته على غيرك فكان من العاصين ، وأعزك بالقرب منه بينما طرد غيرك عن جنابه فكان من الغاوين ، وخصك بفضله ورحمته والمحرومون كثير ، فليلهج لسانك بشكر هذه النعمة ، شم عَضد شكر اللسان بشكر الجوارح ، فلا تستعملها في معصية وهي حديثة عهد بطاعمة ، بل أتبع الحسنة بمثلها ، وأنس الطاعة بأختها .

<sup>(</sup>١) النفحات ص (١٣٤) - د/ عبد الوهاب عزام - ط مكتبة النور .

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (٤/ ١٣٢).

# الستراكة

# من عبير الرعيل الأول . .

- إخلاص محمد ﷺ حوّل كل بقعة حل بها إلى طهر " وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً "، ونفاق المنافقين حوّل المسجد إلى نجاسة والصلاة في موضع النجاسة حسرام بالإجماع ( لا تقع فيه أبدا ) [ التوبة : ١٠٨ ] .
- دراهم أبسى بكر أصلية ضرب عليها ( ولكن يناله التقوق منكم )
   العج: ٣٧] ، ودراهم ابن أبي زائفة نقش عليها: ( لن يتقبل منكم ) [ التوبة: ٣٠]
   وعند الشراء ينكشف الزيف .
- سعيد بن عامر ﷺ والى حمص وافقر فقرائها!! بعث له أمير المؤمنين عمر مالا يصلح به شأنه فاصلح به شأنه . . تاجر مع الله فربحت تجارته . . بذل على فاقــة ليغنم يوم الفاقة . . وأنفق في تجهيز محل الإقامة ليطيب اللقاء يوم الوصول . .

سعيد لما جاءه المال قال: إنا شه وإنا إليه راجعون . . لسان حاله: ما أصنع بهذا البلاء ، وشقي لما أتاه المال قال: إنا والله في لهونا غارقون . . لسان حاله: مرحى مرحى بالفحشاء . . سعيد أجره عالى لأن بذله غالى ، وشقي سيره غاوي فلله للنار غاوى .

- ارهب عمر شهر شيطانه ، فكان عمر إذا سلك فجا غير الشيطان طريقه وسلك فجا غير فجه ، لأن عمر ورث قوته المرعبة من نبي قال عن نفسه : " نصرت بسالرعب مسيرة شهر " .
- الموت ، وجاء دوره فتردد ثم استنزل نفسه فقاتل حتى قتل ، علم السذي لا تخفى عليه الموت ، وجاء دوره فتردد ثم استنزل نفسه فقاتل حتى قتل ، علم السذي لا تخفى عليه خافية الفارق فأعلن على لسان حبيبه " لكني رأيت ازورارا (١) في سرير ابن رواحة " ،

<sup>(</sup>١) ازورارا: ميلا يدل على نقصان في المرتبة .

العدالة حتمية لأن الدقة خردلية ﴿ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بنها وكفي بنا حاسبين ﴾ [ الأنبياء : ٤٧ ] .

- نزع حنظلة شه نفسه من أحضان عروسه ليلة الزفاف لأن الحور نادته ، وهـــو يعلم جيداً الفارق بين هذه وتلك ، وعند إراقة دمه أعلنت الملائكة حالة الطوارئ : فريــق يُغَسّله ، وفريق يطيبه ، وفريق يَزُفُه إلى عروسه الجديدة .
- في طريقهم إلى تبوك مر الصحابة على آبار عاد وثمود ، فمنعهم النبي الله مسن
   الشرب منها رغم شدة عطشهم لأن سؤر الكلاب نجس .
- لما دنت قافلة المحبين من أحد لاحت لهم من بعيد ديار الحبيب ، وما إن خالطت أنفاس أنس بن النصر أنفاس معشوقته حتى هبت النسمات فزفر بالأنات : واها لرياح الجنة إني لأجد ريحها خلف أحد . . ، ثم دخلها بعد أن دفع رسم الدخول : بضعاً وثمانين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم .
- تنافس معاذ ومعوذ على ذبح رأس الكفر أبي جهل على الطريقة الإسلامية ، ليقدما رأسه هدية إلى النبي على أفهذا ضربة وذاك أخرى حتى قتلاه ، وعند قبض الثمن اختلفا فتخاصما إلى النبي على فطلب رؤية دليل الإثبات (السيوف) ، وبعد المعاينة قضى باقتسام الأجر مناصفة قائلاً: "كلاكما قتله ".
- اشتد الجوع على المسلمين في حصار يهود خيبر فلجأوا إلى أكل الحمر الأهلية ، وعند التسمية والهم بالبدء جاء الأمر صارماً من النبي ﷺ: "حُرِّمَـت علـيك الحمـر الأهلية " ، صدر الأمر بعد تجشم مشقة جمع الحطب ، وتكبد أثمان الحمر ليكون اختبـار الإيمان أصعب وبرهان المحبة أوضح .

تقدم إلى الامتحان ١٤٠٠ من تلامذة النبي ﷺ ، ونظرا لكفاءة المعلم فقد جاءت نسبة النجاح ١٠٠ % .

■ عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح ﴿ مصحابي له من اسمه نصيب ، عصمه ربه وثبته فأفلح ، حفظ الله فحفظه الله ، أقسم ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك فثار الكون كله من أجله يوم استشهد : الدبابير خرجت نهارا تحميه ، والسيل انهمر ليلل يفديه ، فما استطاع أحد من المشركين مس شعرة منه ، غَاظَ عاصم أعدائه لأنه في الجملة فاعل وليس مفعولاً به ، والفاعل دوما مرفوع لا يكسره شيء .

# الصفقة السابعة

# الدكب الكيل

لك مقدام دمع . . إن لم تكفك الدنيا لتذم ف ، ذم فت مي الآخرة ، وعندك عنرون حنرن . . إن استنفدته في دنياك ، المحى من ذاكرتك معنى الحنرن في الحراك ، وكنت من الذين لا يحزنهم الفن الأكبر، ادفع الثمن كاملا اليوم فلا مجال هناك للمساومة .



### قبل التنفيذ

#### ی ابدأ مستغفر ا ∶

قال ابن قيم الجوزية :

" وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - يوماً : سنل بعصض أهمل العلم : أيهما أنفع للعبد : التسبيح أو الاستغفار ؟ فقال : إذا كان الثوب نقياً فالبخور وماء الورد أنفع له ، وإذا كان دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له ، ثم قال لمي رحمه الله : كيف والثياب لا تزال دنسة ؟! " (١).

#### أخى المشترك :

امنح نفسك دقيقة واحدة قبل بداية القراءة ، أغمض فيها عينيك ، وأحضر قلبك ، وأحر قلبك ، وأحر قلبك ، وأحرق خبث ننبك بنار ندمك ، ثم الهج بالاستغفار ليطهر القلب ، فتلاقي الموعظة فسى قلبك موضع قدم ، وتحدث أثرها فتنجح الصفقة وتجني أرباحها .

# أرباح الصفقة

■ لأن عبد الله بن عمر ﷺ اطلع على هذه الأرباح فقد قال: لأن أدمع من خسية الله أحب إلى من أن أتصدق بألف دينار ، وكان رفيقه في المشاهدة وأخوه في التفكر أبو الفرج ابن الجوزي الذي قال: قطرة من الدمع على الخد أنفع من ألف مطرة على الأرض ، ومن هذه الأرباح غير المبالغ فيها أن الباكي من خشية الله:

#### (١) في ظل العرش:

فإن الباكي من خشية الله قد وعده النبي الله الله بأن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ( ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ) .

هذا رجل امتلاً قلبه خشية لربه حتى فاض على عينيه بـــالعبرات ، وعــامل الله

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص (٨٥).

سراً فأثابه الله جهراً ، بل وسلمه جائزته على رؤوس الخلائق يوم القيامة ، ولما قاسى حرارة الخوف من الله في الدنيا ، كان جزاؤه من جنس عمله ، فعافاه الله من حرر يوم القيامة وأظله في ظل العرش .

#### (٢) في مأمن من عذاب الله:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت النبي الله يقول: "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله " (١).

إن عينا ذرفت الدمع خشية من الله لهي عين ناجية ، ولو كان هذا الدمع طفرة شم ولت ، أو مرة في العام ثم أدبرت .

قال سفيان الثوري: " البكاء عشرة أجزاء فواحد منها لله والتسعة كلها رياء ، فإذا جاء ذلك الجزء الذي لله تعالى في السنة مرة واحدة ، نجا صاحبه من النار إن شاء الله " (٢).

ويسمى القشيري ذلك الباكي (عتيق الله بشعرة) ، ويحكي قصته قائلاً:

" إن عبداً شهد عليه اعضاؤه بالزلل ، فتطايرت شعرة من جفن عينيه فتستأذن بالشهادة ، فيقول الحق : تكلمي يا شعرة جفن عبدي واحتجي عن عبدي ، فتشهد له بالبكاء من خوفه ، فيغفر له وينادي مناد : هذا عتيق الله بشعرة " (٢)، فتقوم الشعرة بمهمة الشاهد الذي حسمت شهادته القضية وجلبت الحكم بالبراءة .

هي الدموع المباركة إذن تقي صاحبها من عذاب الله ، ولا تمسس موضعا إلا حمته ، ولا عضوا من أعضاء الجسد إلا حرمت عليه النار ، قال أبو معشر : " رأيت أبا حازم ( سلمة بن دينار الأعرج ) يقص في المسجد ويبكي ويمسح بدموعه وجهه ، فقلت : يا أبا حازم ، لم تفعل هذا ؟ قال : " بلغني أن النار لا تصيب موضعا أصابته الدموع من خشية الله " (3).

 <sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن ابن عباس وأبو يعلى في مسنده عن أنس كما في مشكاة المصابيح رقم (٣٨٢٩) .

<sup>(</sup>٢) تنبيه المغترين ص (٤٤) .

<sup>(</sup>٣) لطائف الإشارات (٣/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٢/٩٢).

وقد يحتاط تقى ورع أو عابد مجاهد فيحضر شهود إثبات غير شعر جفن العين ، كما هو في حالة ثابت البنائي الذي قال: "ما تركت في المسجد سارية إلا ختمت القرآن عندها وبكيت عندها " (١).

وإن كان الكثيرون ينظرون إلى البكاء على أنه عبادة فرديـــة ، إلا أن للحسن البصرى رأى آخر حيث يراه عبادة متعددة النفع ، فيقول : " لو بكى عبد مــن خشــية الله لرحم من حوله ولو كانوا عشرين ألفا " (٢).

#### (٣) فكنف الهمبة الألهية:

عن أبي أمامة عن النبي عن النبي الله عن النبي الله من قطرتين وأثرين : قطرة دموع من خشية الله ، وقطرة دم تهرق في سبيل الله ، أما الأثران فسأثر في سبيل الله ( الجهاد ) ، وأثر في فريضة من فرائض الله " (r).

والسر في هذا أن البكاء من خشية الله أبلسخ دليل على أن خوف الله فسى القلوب طرد الخوف ممن سواه ، وصار متربعاً على عرش القلب لا يد له ولا شسريك ، فلا خوف ولا وجل ولا رجاء ولا توكل ولا رغبسة ولا تعلىق إلا بالله وحده الدي تتصدع الجبال إذا نزل عليها كلامه ، وتوجل القلوب وتنفطر إذا تليست عليها آياته ، وتسري هذه القشعريرة من القلب إلى العين ، فتترجمها دموعاً جارية أصدق ما توصف به :

#### وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روحي تذوب فتقطر

ويصوغ هذا المعنى سيد الزهاد يحيى بن معاذ في كلمات مذاقـــها أشــهى مــن العسل فيقول: " من كان يريد القرب من المحبوب فليكثر البكاء على المحبوب " (٤).

و لأن الله يحبهم يحبب فيهم خلقه . . إنسسهم وجنسهم . . حيسهم وجمسادهم . . فالزهر يحن إلى شجوهم . . والكون يطرب لشدوهم . . والأرض عطشي إلى دمعهم . .

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) المدهش ص (٤٣٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي والضياء عن أبي أمامة كما في الجامع الصغير رقم (٧٦٠٠) ورمز له السيوطي بالصحة .

<sup>(</sup>٤) تنبيه المغترين ص (١٧٨) .

بكي الباكون للرحمن ليلا بقاع الأرض من شوق إليهم

وباتوا ليلهم لايسأمونا تَحِنّ متى عليها يسجدونا

#### ٤)غفران الذنوب:

قرر أبو يحيى مالك بن دينار أن البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابس، وإن كان الحافظان يحصيان أنفاسك ويسجلان همساتك ويستعينان في ذلك بذاكرة لا يعرف النسيان إليها سبيلاً ، فإن الوضع في حالة البكاء مختلف . . قلل يزيد الرقاشى : بلغنى أن من بكي على ذنب من ذنوبه نسى حافظاه ذلك الذنب . .

كتبت بأدمعي في صحن خدي كتاباً بالتذلل والخضوع محسوت قبيح فعلك بالدموع

فقالوا قد عفونا عنك لما

#### ره)علامة التوبة الصادقة :

من مشاهداته وتفرساته في أحوال المؤمنين ، رأى يحيى بن معاذ أن (علامة التائب إسبال الدمعة وحب الخلوة ، والمحاسبة تنفس عنه كل همة ) (١)، بل جزم بعضهم أنه ما ارتوى زرع توبة قط إلا من جداول الحدق ، وتعليل هذا أنه لما كثر الزيف وعسم البهرج، وتسلل إلى الصالحين أدعياء الصلاح، ولبس المراؤون لباس الأبرار، وأتقب بعضمهم فن التصنع واحترف التمثيل احتاج أمر التوبة إلى دليل ، والاعتراف سيد الأدلمة ، فإن صاحب الاعتراف قرينة تؤكده كالدموع ، جاء العفو شاملاً وقضى القاضى بالبراءة .

> لتذرف دمعك المدرار حتى تعود الصحف بيضاء نقية دليل العفو من رب البرية

فإن سقوط دمع العين سَحَّـا

#### رح) شعار القلب الحي :

لأن ( الخشبة اليابسة إذا دخل طرفها الواحد في النار عــرق طرفــها الآخــر ، وكذلك القلب إذا كانت فيه حرقة ندامة الذنوب جادت العينان بوابـــل الدمــوع ، ولانــت

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٦١).

اسكب العطر المحلال

الجوارح بالخضوع ، والقلب بالإنابة والخشوع ) (١).

يا أخي . . إن المسافر إذا طالت غيبته ترحموا عليه وعدوه في الأموات ، فيا من طالت غيبته عن المجلس : إن كان قلبك وقت المواعظ بخشع وعينك تدميع فهناك أمل ، وإلا فعظم الله أجرك وأحسن عزاءك .

# الشروط الجزائية

♦ لعلمه بفضل البكاء من خشية الله وفداحة مصاب من فاته ثوابه ، فقـــد نفـــ أبو محمد ثابت البناتي الخيرية عن العين المجدبة ، وحين رق النـــاس لحالــه لمــا رأوا كثرة بكائه ، قالوا : لا تبك ، قال : " وما خير في عين لا تبكي " (٢).

#### را) قسوة القلب:

لما قدم أهل اليمن زمان أبي بكر الصديق ربي وسمعوا القرآن جعلوا يبكون ، فقال أبو بكر: " هكذا كنا ثم قست القلوب " (٢).

هكذا عد الصديق قحط العينين وعدم جودهما بالبكاء من علامات قسوة القلب ، وإحاطته بطبقات الران ، وفقدانه لحساسيته الإيمانية فلا يستقبح ننباً ولا ينكر منكراً ولا يستوحش خطيئة ، ويسبح في قسوته كالحجارة أو أشد قسوة ، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ، وإن منها لما يهبط من خشية الله .

بل سمّى أبو سليمان الداراني قحط العينين علم الخذلان والعياذ بالله ، فقال : " لكل شيء علم ، وعلم الخذلان ترك البكاء " (٤).

بخلت عيونك بالبكا فلتستعر عينا لغيرك دمعها مدرار

<sup>(</sup>١) بستان الواعظين ورياض السامعين ص (١٧٨) – ابن الجوزي – ط دار الريان .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) حياة الصحابة (٣/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١٠ / ١٨٣).

#### من ذا يُعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينـــا للدموع تُعــار

فإذا ارتبطت قسوة القلب برجحان كفة السيئات على كفة الحسنات كان من العقوبات في الآخرة:

#### (٢) البكاء في النار:

قال النبي هي مخبراً عن رب العزة: " وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنيسن ولا خوفين ، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي ، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي " (١).

ويتناول واعظ الآفاق أبو القرج ابن الجوزي هذا الحديث معلقاً وشارحاً فيقول: " لا بد من قلق ومن حرقة: إما في زاوية التعبد أو في هاوية الطرد، إما أن تحرق ثيابك بنار الندم على التقصير والشوق إلى لقاء الحبيب، وإلا فنار جهنم أشد حراً " (٢).

وعن صفة هذا البكاء يحدثنا النبي في كلمات ، لولا أن رسول الله في هــو الذي أخبر بها لحسبناها لوناً من الخيال أو ضرباً من الأوهام ، فيقول وكأنه يــرى هـذا المشهد أمام عينيه : " يرسل البكاء على أهل النــار فيبكـون حتى تنقطع الدمـوع ، ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخــدود ، ولــو أرســلت فيــه السـفن بحرت " (٦).

## تسهيلات الصفقة

♦ قال سلام ابن أبي مطيع : متى شنت أن ترى من النعمة عليك أكثر منها على غيرك رأيته . قال سلام : "أى والله ، إن أغلقت عليك بابك جاءك من يدق عليك بابك

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان وأبو نعيم عن شداد ابن أوس وحسنه الألباني في ص ج ص رقم (٢٠٨) .

<sup>. (</sup>٢) المدهش ص (٢٦٤) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجة عن أنس كما في ص ج ص رقم (٨٠٨٧) والسلسلة الصحيحة رقم (٣١٧٩) .

يسألك ، ليعرفك نعمة الله عليك " (١).

أغلق الباكى عليه بابه يسكب العبرات ويطلق الزفرات فإذا بالباب عليه يطرق ، ليجد معاشر المحرومين وجموع المطرودين يسالون ، ولفضله يطلبون ، وبهداه يسترشدون ، فما بخل عليهم بإرشاد ، وما ضن عليهم بنصح ، وأمر كل واحد منهم إن هو أراد بلوغ ما بلغ بتسعة أوامر أولها :

#### را) تفكر فحذنوبك:

من أعظم بواعث البكاء إلى العين ، لأن الذنب هو علامة هوان العبد عند الله ولو عز عنده لعصمه ، ولأنه يبعد الملك ويدني الشيطان ، ويُبكي الحفظة ، وينفر الصالحين ، ويقرب المذنبين ، ويمنع الرحمات ، وينزع البركات ، ويوجب اللعنات ، ويدني من النار ، ويصرف عن الجنة ، ولو مات العبد فور ارتكابه له لختم له بسوء ، كل هذا يدفع العبد إلى أن يغسل الحوبة بدمع ، ويرفع الزلل بندم ويحرق الذنب بوجل .

دخل أبو داود الحفري على كرز بن وبرة فإذا هو يبكي ، فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : " إن بابي لمغلق ، وإن ستري لمسبل ، ومُنعت جزئي أقرأه البارحة ، وما هـــو إلا بذب أحدثته " (١).

وانظر إلى الحسن البصري الذي وصفه بعضهم فقال: كأن النار لم تخلق إلا له ، كان له من التفكر في ذنوبه باع ، لذا كان غزير الدمع ، فلما قيل له في ذلك قال : " وما يؤمنني أن يكون اطلع على في بعض ذنوبي ، فقال : اذهب لا غفرت لك " (").

وبجواب مشابه أجاب أبو سليمان داود الطائي من استغرب حزنه وبكاءه ، بقوله : "كيف لا يحزن في الدنيا من تتجدد عليه المصائب في كل ساعة ؟! " (1).

( يعني : الذنوب ) .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء (٦/ ١٨٨ ، ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣ / ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر ص (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) تنبيه المغتربين ص (١١٤).

#### (٢) جُـل في الحشر بقلبك:

ما ظنك بيوم ينادي فيه المصطفى آدم والخليل إبراهيم والكليم موسى والروح عيسى ، وهم على سلم الكرامة على الله وقمة جبل المحبة ، ومع هذا كل ينادي : نفسي نفسي شفقاً من شدة غضبه وهول عذابه ، ويذهل فيه رسل الله وتطيش عقولهم ، لما رأوا ما لا طاقة لهم به ، ويتلعثمون في إجابة سؤال ربهم ( ماذا أجبتم ) فيقولون في وجل وذهول ( لا علم لنا ) ، فما ظننا بهم ذلك اليوم الذي يقف الناس فيه خمسين الف سنة ، لا يأكلون فيها أكلة ولا يشربون شربة ، حتى تنقطع أعناقهم من العطش وأجوافهم من الجوع ، ويتمنون الانصراف ولو إلى النار التي يرتفع عنقها ، لتنطق بلسان فصير سمعه بوضوح كل من شهد الموقف ، وتنادي على من وكلت باخذهم من الخلائق ، يسمعه بوضوح كل من شهد الموقف ، وتنادي على من وكلت باخذهم من الخلائق ، فتانقطهم التقاط الطير الحب ، والناس يشاهدون ولأدوارهم ينتظرون ، وبسبب هذا الخوف بكى بديل بن ميسرة العقلي حتى قرحت مآقيه ، فكان يعاتب في ذلك فيقول : " إنما أبكي خوفاً من طول العطش يوم القيامة " (١).

ولما دخل على بن محمد بن إبراهيم على أسود بن سالم ليلة ، أنشأ يقول : أمامي موقف قُدّام ربي يسائلني وينكشف الغطاء فحسبي أن أمر على صراط كحّد السيف أسفله لظاء فصرخ أسود ولم يزل مغشياً عليه حتى أصبح (٢).

#### (٣) أحضر جهنم أمام عينيك :

ينادي أهلها بأعلى صوتهم: يا مالك قد حق علينا الوعيد . . قد أثقلنا الحريق . . يا مالك قد نضجت منا الجلود . . يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود ، فيرد عليهم بعد أربعين سنة في رد يشبه الصاعقة : إنكم ماكثون ، لا ينجيهم الندم . . ولا ينفعهم الأسف . . فهم غرقى في النار . . طعامهم نار . . وشرابهم نار . . ولباسهم نار . . ومهادهم نار . . فهم بين عذاب النار وسرابيل القطران وضرب المقامع وثقل السلاسل ، تغلي بهم النار كما تغلي باللحم القدور ، ويهتفون فيها بالويل والعويل والثبور ، يصبب من

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣ / ١٥١).

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢ / ١٨٦).

فوق رؤوسهم الحميم ، يصهر به ما في بطونهم والجلود ، ولهم مقامع من حديد ، يهشم بها جباههم ، فينفجر الصديد من أفواههم ، وتنقطع من العطش أكبادهم ، ويسميل على الخدود الحدق ، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلوداً غيرها ليذوقوا العمذاب ، غُملت أيديهم إلى أعناقهم ، وجمع بين نواصيهم وأقدامهم ، يمشون على النسار بوجوههم ، ويطأون أشواك الحديد بأحداقهم ، فلهيب سار في بواطن أجزائهم ، وحيات الهاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم .

فبالله هل لأحد منا طاقة على تحمل لحظة واحدة من اللبث فيها ؟ أومـــا تغتــدي نفسك من لحظة واحدة فيها بنعيم الدنيا بأسره ؟ أو ما تشري البعاد عنها بسهر الليل كلـــه وعطش النهار كله إن كان يصلح ثمناً ؟

هذا هو الذي أبكى يزيد بن مرثد ، لما سأله أحد أصحابه : ما لي أرى عينك لا تجف ؟ ، قال : وما مسألتك عن ذلك ؟ ، قلت : عسى الله أن ينفع بي ، قال : " يا أخصي إن الله توعدني إن أنا عصيته أن يسجنني في النار ، ولو توعدني أن لا يسجنني إلا فصى حمام ، لكان حرياً أن لا تجف لي عين " (١).

كان إبراهيم الخواص يكثر البكاء أو اخر عمره ويقول: "يا رب. . قد كسبرت وقد ضعف جسمى وقلت عبادتى ، فاعتقنى بفضلك من النار ، فسأنى لا أقدر علمى أن أمكث فيها لحظة " (٢).

إن الملوك إذا شابت عبيدهم وأنت يا سيدي أولى بذا كرما

فى رقِّهم عتقوهم عِتقَ أسرار قد شِبْتُ فى الرِّق فاعتقني من النار

#### (3) ما أقل الزاد وأبعد الطريق :

كان فضالة بن صيفي كثير البكاء ، دخل عليه رجل و هو يبكي فقال لزوجه : ما شأنه ؟ ، قالت : " زعم أنه يريد سفراً بعيداً وما له زاد " (٢).

كيف لا أبكي على عيش مضى بعت عمري بحقير الشمن

<sup>(</sup>١) الزهد لابن المبارك ص (١٠٥) - ط دار ابن خلدونَ .

<sup>(</sup>٢) تنبيه المغتربين ص (١١٨) .

<sup>(</sup>٣) المدهش ص (٢٠٤) .

#### كيف أرجو البرء من داء الهوى وطبيبي في الهوى أمرضني

هذا طريق القائم فيه على خطر فكيف بالنائم ؟ الوقت يكفي المُجِدّ بالكاد فكيف بمن أصابته نزلة فتور؟ من انقطعت به راحلته عن إتمام السفر فلا يلومن إلا نفسه ، ومن هلك من شدة العطش فعلى نفسها جنت براقش ، لو جئت بعبادة الثقلين خفنا عليك ، فكيف إذا لم يكن في جعبتك غير نفس معيبة ، وقلب قاس ، وروح آسنة ، وفكر عاطل ، وايثار الدنيا على الآخرة .

#### (0) إحذر فوات الجنة :

قام رجل من الصالحين يصلى من الليل فمر بقولـــه تعـالى : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ) [ آل عمران : ١٣٣ ] ، فجعل يرددها ويبكي حتى أصبح ، فقيل له : لقد أبكتك آية ما مثلها يبكي ، إنها جنة عريضة واسعة ، فقال : " يا ابن أخي ، وما ينفعني عرضها إذا لم يكــن لـي فيها موضع قدم " (١).

وما أحد أحوج إلى البكاء أقرب إلى الحسرة ، من رجل ظن أن الجنسة منتهاه والنعيم مثواه ثم بدا له خلاف ذلك ، أو رجل فقد طاعة كانت ستمهد سبيله إلى الجنه وتدنيه منها ، كبكاء يونس بن عبيد حين نظر إلى قدميه عند موته وبكى ، فقيل له : ما يبكيك ؟ ، قال : " قدماى لم تغبرا في سبيل الله " (٢).

قام أبو عبد الله محمد بن المنكدر ليلة يصلي ، فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله ، فسألوه : ما الذي أبكاك ؟ ، فاستعجم عليهم فتمادى في البكاء ، فأرسلوا إلى أبسي حازم وأخبروه بأمره ، فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي ، فقال : يا أخي ما الذي أبكاك ؟ قد رعت أهلك ، فقال له : إني مرّت بي آية من كتاب الله عز وجل ، قال : وما هدي ؟ ، قال : قول الله عز وجل ﴿ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ﴾ [ الزمو : ٧٤] فبكى أبو حازم معه واشتد بكاؤهما ، فقال بعض أهله لأبي حازم : جنناك لتفسرج عنه

<sup>(</sup>١) الصلاة والتهجد لابن الخراط ص (٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) الحلية (٣/ ١٩).

فزىته " <sup>(۱)</sup>.

ولَّذَات السبب كان عمر بن عبد العزيز لا يجف له دمع من هذا البيت (٢): ولا خير في عيش امرىء لم يكن له من الله في دار القرار نصيب

#### رح) ابك تعبيل المسنات :

هذا عبد الرحمن بن عوف رقة يؤتى بطعام وكان صائماً ، فقال : " قُتل مصعب بن عمير وهو خير منى ، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة ، إن غطى بها رأسه بست بدت رجلاه ، وإن غطى بها رجلاه بدا رأسه ، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط ، قسد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت ، لنا ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام " (").

مصعب بن عمير في . . الذي كان يرتدي الثوب مسرة واحد فان تواضع فمرتين ، ثم يخلعه لا ليلبسه بل ليرميه ، ويسبل إزاره حتى يكاد يتعثر به ، ويضع عطوا يعرف بين الناس باسمه ، ويمشى مشية يحسده عليها الطاووس ، في سباق دائسم مسع أصحاب النعيم عفوا بل مع النعيم نفسه ، بذر هذا الخصوف في قلب عبد الرحمن بن عوف في ، وهو المبشر بالجنة ، أفلا يبذر الخوف في قلبك ؟!

#### ٧) خف سابق علم الله فیک:

كان الفضيل بن عياض رحمه الله إذا لقي سفيان الثوري ، يقول له : " تعال حتى نبكي في علم الله فينا . . هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي " (٤).

وكان أبو بكر الشبلي يقول : " ليت شعري ما اسمي عندك يا علام الغيوب ، وبم تختم عملي يا مقلب القلوب " (°).

وكان بلال بن سعد يقول: "رب مسرور مغبون ، يأكل ويشرب ويضحك وقسد

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٢/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (٥/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٤) الفتح الرباني ص (٣٧) .

<sup>(</sup>٥) صفة الصفوة (٢ / ٢٧٧).

حق له في كتاب الله أنه من وقود النار " <sup>(١)</sup>.

#### (N) تتلغم مع الکون:

البكاء من خشية الله هو المنظومة التي يسير عليها الكون بأسره ، والنشيد السذي يشترك الخلق كل الخلق في ترديده ، فإذا لم تذرف دموع الخشية فقد شذذت عن الناموس وخالفت النظام .

مر رجل على عبد الله بن عمر ﷺ وهو ساجد في الحجر وهو يبكي ، فقـــال : التعجبون أن أبكي من خشية الله وهذا القمر يبكي من خشية الله ؟! ، قال : " ونظـــر إلـــى القمر حين شف أن يغيب (كاد أن يغيب) ولم يبق منه إلا القليل " (٢).

#### (٩) ارتفاع بنقصان:

إذا قحطت عينك عن البكاء فابك على مصيبة قلبك المصاب ، وإذا بكيت فــــابك مرة ثانية على عدم صدقك فى بكائك ، فكلما از درى العبد عملـــه از داد قربـــاً إلـــى الله ، وكلما استعظم عمله لم يزدد من الله إلا بعداً .

سألت عائشة - امرأة أبي حفص النيسابورى - زوجها عن البكساء ، فقال : " بكاء الصادق أن يبكى ، ويبكى على بكائه أنه غير صادق فى بكائه ، لعل الله تعالى ألا يرضى منه ذلك البكاء ، فبكاؤه على قلة صدقه فى بكائه أنفع له من ابتداء بكائه ، لأن لا يرفع للعبد حال إلا بنقصانه عنده " (3).

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ( ٣٧ / ٤٦ ) - الحافظ ابن عساكر - مؤسسة الرسالة .

<sup>(</sup>٣) رواه البزار عن بريدة ، وحسنه الألباني في ص ج ص رقم (٥٢٦٩) .

 <sup>(</sup>٤) ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات ص (٧٥) - أبو عبد الرحمن السلمي - ط الهيئسة المصريسة العامسة للكتاب .

#### عند التسليم

#### ∪ من ترک لهعوّضه اله :

الله عقر سليمان التَّلَيِّلِيَّ الخيل غضباً لله إذ شغله عن ذكره . . أعاضـــه الله عنه متن الريح وتسخير الشياطين . .

○ لما ترك الصحابة ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاته . . أعاضـــهم عنها أن
 ملكهم الدنيا بأسرها . .

لما احتمل يوسف الصديق التَلْيَانُ ضيق السجن . . شكر له ذلك بأن مكن لــــه
 في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء . .

○ لما تغيرت أفواه الصائمين له . . كان خلوف فم الصائم أطيب عنده في
 الآخرة من ريح المسك . .

☑ لما عطش أولياؤه في صيامهم . . كان جزاؤهم دخولهم من باب الريان لا يدخله غيرهم . .

لما بذل الشهداء أرواحهم في سبيله كافأهم بالخلود في نعيمه . . ولما تركوا
 زوجاتهم في الدنيا أبدل الله كل واحد منهم باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين . .

لما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسـبوهم . . عوضهم الله
 عن ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته . .



# الصفقة الثامنة

# ثیر الناس أنفعهر للناس

كلمة الرجال عقد ، فلا تكونن سحابة الصيف أثبت من قولك ، ولا يكونن الحط على الماء أبقى من عهدك ، لا تكن ممن وقع العقد ، ثمر لا هو يُعضي البيع ، ولا هو ينوي الفسخ ، احزم أمرك وخاطب نفسك قائلا لها : إن كان كمد صادقا فأجيبي المؤذن ، وألا فراعي الكنيسة بدق أجراسها صباح مساء .



# قبل التنفيذ

# الغريق الأحمق:

من الغباء أن يتمنى الإنسان شيئاً دون دفع الثمن ليحصل عليه ، ولا يختلف اثنان على حماقة الذي يرفع يديه إلى السماء منتظراً أن تمطر عليه ذهباً وفضية ، والأحمق منه الذي يطلب النجاة في الآخرة ولا يبذل أسبابها ، يصفه الرافعي وهو وسلط الموت قائلاً: " ويحه من غريق أحمق . . يرى الشاطئ على بعد منه فيمكث في اللجة مرتقباً أن يسبح الشاطئ إليه ، ويثبت الشاطئ ويدع الأحمق تذوب ملحة روحه في الماء .

اسبح ويحك وانج . . فإن روح الأرض في ذراعيك ، وكل ضربة منسهما ثمن ذرة من هذا الشاطئ ، كذلك ساحل الخلد ، عاملاً لا وادعاً ، يلسمت تعباً لا ضحكاً ، ويشرق بأنفاسه لا بكأسه ، وينضح من عرق جهاده لا من عطر لذاته " (١).

# أرباح الصفقة

■ لضخامة هذه الأرباح فقد قدم الماوردي توطئة لذكرها ، تدفع المرء إلى التشبث بكل فرصة معروف تظهر أو بادرة خير تلوح فقال :

" ينبغي لمن قدر على ابتداء المعروف أن يعجله فإنه من فرص زمانه ، وغنائم إمكانه ، ولا يمهله ثقة بالقدرة عليه ، فكم من واثق بقدرة فاتت فأعقبت ندما ، ومعول على مُكنَة زالت فأورثت خجلا ، ولو فطن لنوائب دهره ، وتحفظ من عواقب فكره لكانت مغارمه مدحورة ، ومغانمه محبورة ، وقد قيل : من أضاع الفرصة عن وقتها ، فليكن على ثقة من فوتها " (٢).

إذا هبّت رياحك فاغتنمها ولا تغفل عن الاحسان فيها وإن درّت نياقك فاحتلبها

فإن لكـل خافقـةٍ سكـون فلا تدري السكون متى يكون فلا تدرى الفصيـل لمن يكون

<sup>(</sup>١) كتاب المساكين ص (٦٣) .

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٤/ ٢٠٦).

## (۱) فائدة رباعية :

قال النبي ﷺ: "أحب الناس إلى الله أنفعهم ، وأحب الأعمال إلى الله عـز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة ، أو تقضي عنه دنياً أو تطرد عنه جوعاً ، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلى من أن أعتكف في المسجد شهراً ، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يـوم تـزل الأقدام " (۱).

أخي المتعاقد على هذه الصفقة . . لا تكن ممن تعجبه الكلمات وتغمره السكرات ، أو ممن أعظم المهر وأساء الخطبة ، أو ممن رام السفر إلى الشام فسلك طريق اليمن ، بل كن من أهل العمل بهذا الحديث ، العاقدين العزم على أن تكون كلماته أو امسر تطاع وتعليمات تنفذ بعد أن أيقظت فيهم مشاهدة أرباحه الرغبة في فعل الخير ، وأوقدت في ضمائرهم جذوة المعروف يأوي إليها كل ملهوف ويهندي بها كل حيران .

لأنهم شاهدوا هذه الأرباح كان أحدهم يرى لصاحب الحاجة الفضل عليه، كما كان الليث بن سعد يقول: " من أخذ منى صدقة أو هدية فحقه على أعظه من حقى عليه ، لأنه قبل مني قرباني إلى الله عز وجل " (٢).

بل يرى الفضيل بن عياض أن المعروف لا يكتمل إلا ( أن ترى المنه لأخيك عليك ، إذا أخذ منك شيئاً ، لأنه لولا أخذه منك ما حصل لك الثواب ، وأيضاً فإنه خصك بالسؤال ورجا فيك الخير دون غيرك ) (٦)، وفوق ذلك . . كان بعضهم يجعسل الصدقة التي يريد التصدق بها في يده ، ويدعو الفقير لتناولها لتكون يد الفقير هي العليسا ، ويد المتصدق هي السفلى ، إذ الفقير بقبول صدقتك يصلح لك دينك ، وأنت بإعطائه صدقتك تصلح له دنياه فيصبح له الفضل عليك .

## (۲)غفران الذنوب:

قال رسول الله على: " بينما رجل يمشي بطريق ، وجسد غصن شسوك على

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحواثج والطبراني عن ابن عمر، وحسنه الألباني في ص ج ص رقم (١٧٦) .

<sup>(</sup>٢) تنبيه المغترين ص (١٣٨) .

<sup>(</sup>٣) السابق ص (١٤٢).

الطريق فأخره ، فشكر الله له فغفر له " (١).

هذا رجل حركه حب الخير لا حب الثناء ، إذ لن يراه أحد ممن عـــبر الطريــق التي مهدها ليشكره ، لكن ذلك لن يضره ، لأن الله جل جلاله بنفسه بعث له شهادة تقديــر باسمه فحواها ( شكر الله له ) ، ووقّـع عليها بصك الغفران وخاتم القبول ( فغفر لـــه ) ، فهنيئاً له هنيئاً له هنيئاً له .

لما فهم ذلك الحسن البصري يتزلف إلى الله مسع كل صدقة ينفقها ، ومسع كل معروف يصنعه ويدعو بهذا الدعاء: " اللهم إن هذا يسألنا القسوت ، ونحسن نسالك الغفران ، وأنت بالمغفرة أجود منا بالعطية " (٢).

# (٣) فقيم يتصدق على فقيم :

لأن الغنى ليس غنى المال فحسب ، وإنما كل ما ملكته وفقده غيرك فأنت به غني وغيرك إليه فقير ، صحة كان أو علماً أو حكمة أو غير ذلك من النعم ، فليتصدق الصحيح من صحته والعالم من علمه والبصير من حكمته ، ولينفق كل ذي فضلل من فضله ، وتتغير المقاييس عند ذاك ليصبح مانع فضله هو البخيل المقيت ، وباذل خيره هو الجواد الكريم ، ويعود فعل المعروف هو العملة المتداولة في سدوق الصالحين ، ورأس مالهم الذي به يتاجرون ، وبحماه يحتمون ، وإليه يركنون .

قال النبي ﷺ: " تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عــن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجـر والشـوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة " (").

# رع) من أهل الجنة:

أخبرنا النبي ه أن صانع المعروف صاحب القلب الرحيم من أهل الجنة ، فقال في تقريره وتحديده لأهل الجنة : " وأهل الجنة ثلاثـــة : ذو سلطان مقسط متصدق

<sup>(</sup>١) رواه مالك وأحمد والشيخان عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (٢٨٧٤) .

<sup>(</sup>٢) تنبيه المغترين ص (١٥٠) .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن حبان عن أبي ذر كما في ص ج ص رقم (٢٩٠٨) .

موفق ، ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال " (١).

وتتنوع أساليب النبي فلل ليرسخ هذا المعنى في جذور قلوب أصحابه ، فيتراه يسألهم يوماً : من أصبح منكم اليوم صائماً ؟ ، قال أبو بكر فله : أنا ، قيال الله عنكم اليوم جنازة ؟ ، قال أبو بكر فله : أنا ، قال فله : فمسن عساد منكم اليسوم مريضاً ؟ ، قال أبو بكر فله : أنا ، فقال النبي فله : ما اجتمعن في رجيل إلا دخيل الجنة (٢).

وتأمل . . ثلاثة أسئلة من أصل أربعة نتعلق بأداء المعروف إلى الغير ، كان رسول الله على يطل برأسه من وراء الأسطر والحروف ، يسألك بنفسه هيذه الأسئلة ، ويقول لك : بذور الخيرات ثمار الجنات ، ومن قاسى هجير صنع المعروف في الاخرة ، وكم ستقر عينه على في قبره لو كانت عزماتك خيريسة وإجاباتك صديقية .

## رo) صنائع المعروف تقي مصارع السوء <sup>(r)</sup>:

كم بلية غائبة في رحم الغيب أجهضها معروف بذلته أو هـم فرجتـه أو حاجـة قضيتها أو محنة أزحتها ، واسمع إلى محمد بن الحنفية حين يجزم بأن (صانع المعروف لا يقع ، ولو وقع لا ينكسر ) (٤).

بل يقسم على بن أبي طالب فله في كلمات تلمح فيها بريق الوحي وتشميم فيها رائحة النبوة ، فيقول : " والذي وسع سمعه الأصوات . . ما من أحد أودع قلباً سروراً إلا خلق الله تعالى من ذلك السرور لطفاً ، فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره ، حتى تطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل " (٥).

فإذا أعياك مرضك وحار الأطباء في علاجك ، وبدأ اليأس زحفه المريسع نحسو

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم عن عياض بن حمار كما في ص ج ص رقم (٢٦٣٧) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة رقم (١٢) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني عن أبي أمامة وحسنها الألباني في ص ج ص رقم (٣٧٩٧) .

<sup>(</sup>٤) تنبيه المغترين ص (١٤٠) .

<sup>(</sup>٥) المستطرف في كل فن مستظرف ص (١٢٥) - شهاب الدين الأبشيهي - ط دار الكتب العلمية .

قلبك فتذكر هذا الدواء الناجح ، وجربه كما جربه عبد الله بن المبارك مع أحد مرضاه فعوفي وشُفي .

سأل رجل ابن المبارك فقال: يا أبا عبد الرحمن ، قرحة خرجت مـــن ركبتي من سبع سنين ، وقد عالجت بأنواع العلاج ، وسألت الأطباء فلم أنتفع به ، قال: فــاذهب فانظر موضعاً يحتاج الناس للماء فاحفر هناك بئراً ، فإنني أرجو أن ينبع هنــاك عيـن ، ويمسك عنك الدم ، ففعل الرجل فبرأ (١).

وإن طلبت مثلا من العصر الحديث فاسمع منا:

يذكر رجل يُسمى ابن جدعان فيقول: خرجت فى فصل الربيع، وإذا بـــي أرى ابلي سمانا يكاد الربيع أن يفجر الحليب من ثديها، فقلت: والله لأتصدقن بهذه الناقة ولا يقول: ( لن تنالوا البرحة أن تنفقوا مما تدبون ) [ آل عمران: ٩٢]، وأحب حللي هذه الناقة، يقول: فأخذتها وابنها، وطرقت الباب على الجسار وقلت: خذها هدية منى لك، فرأيت الفرح فى وجهه كان يرى ماذا يقول، وجاءه منها خير عظيم.

فلما انتهى الربيع وجاء الصيف بجفافه وقعطه ، شددنا الرحال نبحث عن الماء في الدحول – والدحول هي حفر في الأرض توصل إلى محابس مائية لها فتحات فوق الأرض - يقول : فدخلت في هذا الدحل حتى أحضر الماء لنشرب – وأولاده الثلاثة خارج الدحل ينتظرون – فتاه تحت الأرض وانتظر أبناؤه يوما ويومين وثلاثة حتى يئسوا ، وكانوا – عياذا بالله – ينتظرون هلاكه طمعا في تقسيم المال ، فذهبوا إلى البيت وقسموا ، وتذكروا أن أباهم قد أعطى ناقة لجارهم الفقير ، فذهبوا إليه وقالوا له : أعد الناقة خيرا لك ، وخذ هذا الجمل مكانها وإلا سنسحبها عنوة ولن نعطيك شيئاً .

قال : أشتكيكم إلى أبيكم .

قالوا: اشتك إليه ، فإنه قد مات .

قال : مات ! ! وكيف مات ؟ ولم لم أعلم بذلك ؟

قالوا: دخل دحلا في الصحراء ولم يخرج.

قال : ناشدتكم الله اذهبوا بي إلى مكان هذا الدحل ، ثم خذوا الناقة وافعلـــوا مــا

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي عن العلي بن الحسن بن شقيق كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم (٩٥٣) .

شئتم ولا أريد جملكم ، فذهبوا به ، فلما رأى المكان الذى دخــل فيـه صاحبـه الوفــى ذهب وأحضر حبلا ، وأشعل شــمعة ، شم ربطـه خــارج الدحــل ، ونــزل يزحـف ويشم رائحة الرطوبة تقترب ، ويتلمــس الأرض حتــى وقعــت يــده علــى الرجـل ، فإذا هو يتنفس بعد أسبوع ، فقــام وجـرة ، وربـط عينيـه حتــى لا تنبـهر بضـوء الشمس ، ثم أخرجه معه خارج الدحــل ، وأطعمـه وسـقاه ، وحملـه علــى ظـهره ، وجاء به إلــى داره ، ودبـت الحيـاة فــى الرجـل مــن جديــد وأو لاده لا يعلمـون ، فقال : أخبرني بــالله عليـك ، أسـبوعا كـاملا وأنــت تحـت الأرض ولـم تمـت ؟ فقال : مأحدنك حديثا عجبا ، لمــا نزلـت ضعـت وتشـعبت بــى الطـرق ، فقاـت : آوي إلى الماء الذى وصلت إليه ، وأخذت أشرب منه ، ولكن الجوع لا يرحـم ، فالمـاء لا يكفي .

يقول: وبعد ثلاثة أيام، وقد أخذ الجوع منى كل مأخذ، وبينما أنا مستلق على قفاي، قد أسلمت وفوضت أمري إلى الله، وإذا بي أحس بدفء اللبن يتدفق على فمسى، فاعتدلت في جلستي، وإذا بإناء في الظلام لا أراه يقترب من فمي فأشرب حتى أروى، ثم يذهب، فأخذ يأتيني ثلاث مرات في اليوم، ولكنه منذ يومين انقطع ما أدرى ما سسبب انقطاعه ؟ يقول: فقت له: لو تعليم سبب انقطاعه لتعجبت، ظن أو لادك أنيك مت، وجاءوا إلى وسحبوا الناقة التي كان الله يستقيك منها، والمسلم في ظلل صدقته، ( ومن يتق الله يجهل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) (١).

# ٦) دنياك مرأة أخرتك

قال النبي  $\frac{1}{100}$ : " إن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة ، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة " (7).

وأهل المعروف في الآخرة وحدهم هم من يكسوهم الله ويطعمهم الله ويسقيهم الله ويسقيهم الله ويعنيهم الله ويغنيهم الله ، قال عبد الله بن مسعود ﷺ: "يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط ، وأظمأ ما كانوا قط ، وأنصب ما كانوا قط ، فمن كسا لله كساه الله ، ومن أطعم لله

<sup>(</sup>١) الجزاء من جنس العمل ص ( ١٩٥ - ٥٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني عن سلمان وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (٢٠٣١) .

أطعمه الله ، ومن سقى لله سقاه الله ، ومن عمل لله أغناه الله " (١).

## : ناميناا قمالد(۷)

تقول العامة: الإحساس نعمة، وهذا حق فمن فقد الإحساس بغيره فقد فقد الإيمان وأخمد جذوته، قال النبي على المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساتر الجسد بالسهر والحمى " (٢).

فالمؤمن الحق تلمح في بريق عينيه بوارق البذل ، وتسمع من فلتات لسانه كلمات البر ، وتشم بين ثنايا أفعاله رائحة احتراق النفس ليسعد الآخرون وفنائها ليحيا البائسون ، ودفنها في التراب لينبت على أثرها المحرومون .

والإحساس بالمؤمنين والمواساة لهم أنواع: (مواساة بالمال ، ومواساة بالجاه ، ومواساة بالجاء ، ومواساة بالدعاء ومواساة بالبدن والخدمة ، ومواساة بالنصيحة والإرشاد ، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم ، ومواساة بالتوجع لهم ، وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة ، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة ، وكلما قوي قويت ، وكان رسول الله مخلفا الناساس مواساة لأصحابه بذلك كله ، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم )(٢).

فواسِ المؤمنين بأي من هذه الأنواع ، نعلم أن في جسدك بقية حياة وفي قلبك بعض إيمان ، ولبلوغ هذا الإحساس ذروته علامات منها : بكاؤك إذا طُلِبَ إليك أن تحسن كما بكى أبو بكر محمد بسن سوقة ، فإنه لما طلب إليه ابن أخيه شيئاً فقال له : يا عم لو علمت أن مسالتي تبلغ منك هذا ما سالتك ، قال : " ما بكيت لسؤالك ، إنما بكيت لأني لم أبتدتك قبل سؤالك " (٤).

<sup>(</sup>١) قضاء الحواثج ص (٤١-٤٢) - ابن أبي الدنيا - ط مكتبة القرآن .

<sup>(</sup>٢) رواه أخمد ومسلم عن النعمان بن بشير كما في ص ج ص رقم (٩٨٤٩) .

<sup>(</sup>٣) الفوائد ص (٢٢٢) .

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/٥٥).

# الشروط الجزائية

من نزع الرحمة من قلبه فقد رمى بنفسه إلى هاوية :

# (١) الخيبة والخسران :

نطق بهذا النبي على فقال: "خاب عبد وخسر من لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة للبشر "(١)، وهذه الخببة والخسارة مردهما إلى طرده من رحمة الله، فجزاؤه من جنس عمله ومصيره من نسج يده . .

ألم تسمع حديث النبي ﷺ: " من لا يرحم لا يرحم " (٢).

كان الإمام الزمخشري في طفولته يحبس طائراً في بيته ، فــاتى هـذا الطـائر وقطع الحبل فنشبت رجله ، فانقطعت مع الحبل ، وذهب الطائر برجل واحدة ، فقالت لــه أمه : قطع الله رجلك كما قطعت رجل هذا الطائر ، فذهب فوقع في الثلج في طريقه إلــى مكة ، فكسرت من فخذه ، وأصبح على رجل واحدة (٣).

ديننا يا إخوة هو الدين الذي أدخل امرأة النار في هرة حبستها ، وأدخــل رجــلاً الجنة في كلب سقاه ، هو دين الرحمة جاء به نبي الرحمة من رب يرحـــم مــن عبــاده الرحماء ، ويثيب من زرع سنبلة رحمة بين عباده بجنيها حقل رحمات يـــوم الحصــاد ، ويُجازي من عرض زرع رحمته للبوار يوم القيامة بالبوار .

## (٢) زوال النعم:

قد قيل : " النعمة وحشية فقيدوها بالشكر " (1).

لذا أوصى على بن أبى طالب رضي جابرا فقال : " يا جابر ، من كثرت نعـــم الله عليه كثرت حواتج الناس إليه ، فإن قام بما يجب لله فيها عرضها للدوام والبقاء ، وإن لـــم

<sup>(</sup>١) رواه الدولاي في الكنى وأبو نعيم في المعرفة وابن عساكر عن عمرو بــن حبيــب وحســنه الألبــاني في ص ج ص رقم (٣٢٠٥) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني عن جرير كما في ص ج ص رقم (٦٦٠٠ ) والصحيحة رقم (٤٨٣) .

<sup>(</sup>٣) الجزاء من جنس العمل (٢/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين (٤/ ١٣٢).

يقم بما يجب شه عرضها للزوال " (١).

ويلفت الحسن البصرى أنظارنا إلى أن كل نعمة تحمل بين ثناياها اختبارا يتعرض له كل من يتمتع بها فيقول: " إن الله ليخول العبد في نعمته وينظر ماذا يصنع فيها مع عباده، فإن وفّاهم ما طلبوا وإلا حوّلها عنهم " (٢).

هل علمتم الآن لماذا كان السلف يعزمون على أصحابهم ويشددون عليهم في عدم رد ما أعطوه إليهم ؟

# ٣)عصابة الأشقياء الثلاثة :

قال النبي ﷺ: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل يقسول الله له : اليوم أمنعك فضلى كما منعت فضل ما لم تعمل يداك " (٦).

يستحق هذا العذاب أصحاب القلوب الحجرية الذين ظنوا أنهم استحقوا نعم الله بكدهم وتعبهم ، وأنهم حازوها بذكائهم وعبقرياتهم ، وغاب عنهم أنها عاريسة هم بها ممتحنون ، وأمانة هم لها مؤدون ، فمنعوا عيال الله مال الله ، فانتقم الله لعياله وحرم من حرمهم وعذب من عذبهم ، والموقع على العقد يعلم أن الأمر ليس مقصوراً على قول فضل ماء ) بل الأمر أوسع وأشمل ، فيدخل فيه : فضل علم ، وفضل صحة ، وفضل مال ، وفضل نجدة ، وغير ذلك من الأفضال التي لا يخلو منها أي مسلم مهما كان فقر الوبين فاقته .

# (٤)عتاب يورث حياء وحسرة

عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله الله الله عز وجل يقسول يسوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني ، قال يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟

<sup>(</sup>١) المستطرف ص (١٢٥).

<sup>(</sup>٢) تنبيه المغترين ص (١٤٩) .

قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لسو عدت لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني ، قال: يارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ؟ أما علمت أنسك لسو أطعمت لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني ، قال: يارب كيف أسسقيك وأنست رب العالمين ؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما أنك لو سسقيته لوجدت ذلسك عندي " (۱).

- وهو عتاب . . لو سمعه أحد أهل الجنة من غير أهل العمل به لامتلأ حسرة وندامة على ما فاته ، فكيف لو كان سامعه من أهل النار ؟
- وهو عتاب . . لو وجهه إليك أخوك المريض أو الجائع أو العطشان لكسي
   وجهك بحمرة الخجل ، فكيف وقد وجهه إليك صاحب الأمر بالإحسان إلى هؤلاء ؟
- وهو عتاب . . من رب رحيم يريد به أن يقول لك : قد فتحت لك باباً مـــن أبواب الجنة فلا تغلقه ، ومه ًــدت لك الطريق إليها فلا تسلك غيره ، ونقلت لك مـــا يكون يوم القيامة لتتلافى أسباب العتاب وتعب من كأس الثواب ، ومن لم يهزه يسير الإشارة لم ينفعه كثير العبارة .

# تسهيلات الصفقة

# (۱) أند أهل البلاء:

زر داراً للأيتام ، واعطف على قسم الحالات الحرجة والحروق باحد المستشفيات ، واملاً عينيك بالرؤية لمن ابتلاهم الله يظهر لك أن لين القلوب وامتلاءها بالرحمة ، نتيجة عملية ورد فعل طبيعي لهذه الزيارات ، لأن حرارة نار الإشفاق تذيب قسوة القلب ، والدموع المترقرقة في عيون هؤلاء تعظم وتعظم إلى أن تصير بحراً

<sup>(</sup>١) رواه مسلم عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (١٩١٦) .

تغمس فيها القلوب القاسية غمسة ، لو سئلت بعدها : هل رأيت قساوة قط ؟ ، لقالت : والله ما رأيت قساوة قط ، فتعود خلقاً جديداً . . تقطر رقة ، وتفيض رحمة ، وتمتلئ حناناً .

هي وصية النبي الله فينا ما ابتدعناها ، قال : " أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ؟ ارحم اليتيم ، وامسح على رأسه ، وأطعمه من طعامك ، يلن قلبك ، وتدرك حاجتك " (١).

# رح) فبهداهم اقتده :

كان سلفنا الصالح رياحين من رياحين الجنة ، إذا شمها المؤمنون اشتاقت نفوسهم للجنة ، قال عنهم مجاهد : " ما المجتهد فيكم اليوم إلا كاللاعب فيهم " (١)، مجتهد القرن الخامس عشر ؟!!

- كان عامر بن عبد الله التميمي إذا فصل غازياً يتوسم من يرافقه ، فإذا رأى رفقة تعجبه ، اشترط عليهم أن يخدمهم ويؤذن فيهم وأن ينفق عليهم طاقته (٣).
- وبعث معاویة بن أبي سفیان ﷺ إلى أم المؤمنین عائشة رضى الله عنها بمائـــة الف ففرقتها من يومها ، فلم يبق منها در هم ، فقالت لها خادمتها : هلا أبقيت لنا در همــــاً نشتري به لحماً تفطري عليه ، فقالت : " لو ذكرتني لفعلت " (٤).
- ومن رحمة عثمان بن عفان ﷺ مع كبر سنه وعلو مقامه رحمته مع خدمه ، فقد كان عثمان بن عفان يأخذ وضوء لنفسه إذا قام من الليل ، فقيل له : لـو أمـرت الخـادم فكفتك ، قال : " لا ، الليل لهم يستريحون فيه " (°).
- وبلغت الرحمة من أويس القرني مبلغاً كان معه إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والثياب ، ثم يقول : " اللهم من مات جوعاً فلا تؤلخذني به ، ومن ملت

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني عن أبي الدرداء كما في السلسلة الصحيحة رقم (٨٥٢) .

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن المبارك ص (٤٠) - ط دار ابن خلدون .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٤/١١٧).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ( ٨ / ١٣٦ - ١٣٧ ) - ابن كثير - ط دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ( ٣٩ / ٢٣٦ ) .

عرياناً فلا تؤاخذني به " (١)، وكان مع فقره وحاجته يلتقط الكسرة من المزابل ، فيغسلها ويتصدق ببعضها ويأكل بعضها ، ويقول : " اللهم إني أبرأ إليك من كل كبد جائع " (٢).

# (٣) معرفة النعمة طريق شكرها :

فمن نظر ببصر لا غشاوة عليه إلى نفسه رأى نعم الله عليه سابغة ، فأنفق منها وجاد كما أنفق عليه الكريم منها وجاد ، ولم يبخل . . كيف وهو يقرأ قسول ربه ( لن تنالوا البر حتى تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) [ آل عمران : ٩٢ ] ، ويبلغه تفضيل النبي على البيد البيد العليا خير من اليد السفلى ، واليد العليسا هي المنفقة ، واليد السفلى هي السائلة " (٣).

أراد أبو ذر الغفاري شه معرفة أنواع هذه النعم لتكون يده هي اليد العليا ، فالح على النبي شه في اليد العليا ، فالح على النبي شه في السؤال ، حتى يعرفها ويعرف ما لديه منها فينفق بقدر استطاعته ويبدل مد طاقته . .

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) السابق .

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان وأحمد وأبو داود عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (٨١٩٧) .

<sup>(</sup>٤) الأخرق : الجاهل الذي لم يكن بيده صنعة يكتسب بها .

الجنة " (١).

نبينا على يقول لك: إن الغنى غنى القلب والجود منبعه القلب، والقلب راع والأعضاء رعية ، وهو ملك والجوارح أتباع ، فإن نبض بالجود جادت اليد بالمال ، وجاد اللسان بالنصح والبيان ، وجاد العقل بالفكر والرشاد ، وجاد الساعد بالعون والإمداد ، وكذا في سائر النعم .

وقد علمنا أن النعم وحشية وتقييدها بالشكر ، وشكرها الإنفاق منها على من فقدها ، فحدد نعمتك أولاً ثم أنفق منها ثانياً ، يبارك الله فيها ويزدك منها . . ألم يقل ( لئن شكرتم الزيدنكم ) [ ايراهيم : ٧ ] .

# رع) انزع شوک الکبر بملقاط التواضع :

فإن الكبر عقبة كؤود في طريق خدمة الناس والتذلل لهم بإنفاذ حاجاتهم ، ولذا أخرج الإمام أحمد ، من خبر عبد الله بن حنظلة ، أن عبد الله بن سلام الله مر في السوق وعليه حزمة من حطب ، فقيل : أليس الله أعفاك من هذا ؟ ، قال : بلى ، ولكنو أردت أن أدفع به الكبر ، سمعت رسول الله الله الله علي يقول : " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر " (٢).

وهذا سليل بيت النبوة على بن الحسين ، كان إذا تصدق في العلن قبَـل السـائل ثم ناوله ، وإذا تصدق في السر خفي خبره عن الناس ، حتى كشف أمره أثر جرب الدقيق والتي كان على ظهره يحملها بالليل للمساكين (٦).

ومن تواضعهم أن الرجل منهم يصحبه تلميذه يخدمه ، فيعكيس الأدوار وياخذ البدار ، قال مجاهد : "صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان يخدمني " (٤).

تراحموا لأنهم تواضعوا ، وتواضعوا لأنهم تدبّروا ، ولما تدبّروا قدم أحدهم عصارة تدبره فقال :

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي عن أبي ذر كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم (٨٦٩) .

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم وأحمد وأبو داود والطبراني عن عبد الله بن سلام كما في ص ج ص رقم (٧٦٧٤) .

<sup>(</sup>٣) الزهد ص (٢٠٨) - أحمد بن حنبل - ط دار الريان .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ( ٩ / ٢٣٥ ) .

" تواضع . . فإن التراب لما ذُلُّ لأخمص القدم صار طهوراً للوجه " (١).

# عند التسليم

# © بالتمام والكمال.

أنت صاحب همة عالية وعزيمة ماضية ، تأبى معها أن تُخدش سلعتك وتصبح معيبة ، فيزهد فيها المشتري ويردها ، بل تنشد فيها التمام والكمال لتستوفي الأجر عند تسوية الحساب بالتمام والكمال ، ومثلك يجد ضالته في أمثال قول جعفر الصادق :

" لا يتم المعروف إلا بثلاثة : بتعجيله وتصغيره وستره " (٢).

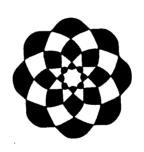

<sup>(</sup>١) اللطائف ص (٦٦) .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٣ / ١٩٨ ) .

الصفقة التاسعة

# الجنر المالي على

ما أحلى أن يجد الانسان في صحيفته حسنات لم يتعب فيها ، وأن يملاميز إنه بطاعات عملها غيره ، وأن يرتقي دمرجات المجنة بعد أن يوامريه التراب ، وذلك بأن يعمل عند الله أجيرا يدل التانهين ليتسلم أجرته في الآخرة: سكنى الفراديس في جوامر نبي أو صحابي أو شهيد .



# الستراكة

# أشعار لها معني . .

دعا عبد الله بن جحش شه فقال: " اللهم لقني غداً عدواً جلداً اقاتله فيك ، فيبق و بطني ويجدع أنفي ، حتى إذا سألتني غداً: فيم ذلك ؟ قلت: فيك يا رب ، فلما حل المساء إذا أنفه وأذناه معلقتان في خيط.

لأن عقد المحبة عندهم فيه شرط يستوجب توقيعه بالدم ، وهـذا الشـرط سـاقط عندنا . . لسان حاله :

لون المداد فقد سطرته بدمي طرسي وأبرى عظامي موضع القلم وما وجدت له والله من ألسم أجللت ذكركم عن أن يدنسه ولو قدرت على جفني لأجعله لكان هذا قليلاً في مجبتكم

بعض الناس يشتري النار لشغفه بها ، ويطلب قربها لأنه يحبها ، يتقلى بلهيبها
 لأنه يعشقه لسان حاله هو وأمثاله :

بين الحتوف وبينهم أرحام

وهكذا كنت في أهلي وفي وطني ان النفيس غريب حيثما كانا

مما جاء في وصف النبي ﷺ أنه كان متواصل الأحزان ، دائم الفكرة ، ليست له راحة ، لا يتكلم في غير حاجة ، طويل السكوت ، يتكلم بجوامع الكلم ، لا فضول فيــه و لا تقصير ، ليس بالجافي و لا المهين ، يعظم النعمة وإن دقت ، لا يذم شيئاً ، ولم يكــن يــذم

# الاستراحة الرابعة =

ذُواقاً (طعاماً ) ولا يمدحه ، ولا يقام لغضبه إذا تُعُرِّض للحق بشيء حتى ينتصر لــ ، لا يغضب لنفسه ، ولا ينتصر لها سماحة ، وغير ذلك الكثير والكثير مما لا تسعه الصحف أو تجري به الأقلام ، ألم أقل لكم :

#### یفنی الزمان وفیه ما لم یوصف وعلى تفنن واصفيه بوصفه

إذا سقطت دموع الندم رفع أثر الزلل ، وإذا بكي العبد خوفاً ضحكـــت الحــور شوقاً ، عيّ النائب أبلغ من ألف خطبة ، ودموع الانكسار أرجى في القبول من مائة عـــذر وعذر ، إذا قست القلوب لم تجد الفصاحة شيئاً ، وإذا لانت فالصمت أبلـــغ أحيانــا مــن الخطب .

#### فإن هو لاقاها فغير بليغ بليغ إذا يشكو إلى غيرها الهوى

 كما تقترب الشمعة المضيئة من أختها المنطفئة فتضىء منها ، كذلــــك تنجــذب القلوب المريضة من القلوب السليمة فتضمىء من هداها ، وتمشى علمي أنوارهما ، كمان الرجل إذا أحس قسوة في قلبه ذهب إلى محمد بن واسع ، فنظر إليه نظرة يعبد الله بـــها جمعة كاملة ، ليحكى بعدها تفاصيل المقابلة قائلاً :

> و دّعت الفي وفي يــدي يده مثل غريق به تمــــــكـــتُ فُرُحت عنه وراحتي عطرت كانني بعده تمسكت

 حمل جعفر بن أبي طالب ﷺ الراية يوم مؤتة بيمينه فقطعت ، فالتقطتها شـــماله قبل السقوط ، فقطعت شماله فانتفض عضداه يقومان بالمهمة ، إلى أن شقه أحد الأعداء نصفين ، لأن جعفر يؤثر أن يسقط على أن تسقط الراية ، ويحب أن يبلى على أن تبلى ، ويختار الموت على أن يراها معفّرة في التراب ، مخاطباً دينه قائلًا له :

أنتَ لي بـــدرٌ فـلا عشتُ إلى يوم مُحاقك

 ■ قاعدة رباتية: يُلبس الله كل إنسان في العلانية الثوب الذي كـان يرتديـه فـي  وطمس أنوار بصيرتهم وأطفأ أضواء فطرتهم ، فلما طلع عليهم الصبح ظهرت فضيحة : ( كأنها أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلماً ) ، ولما خلا الصالحون بالرحمن ليلا ألبسهم من نوره لأن من أسمائه النور ، ليظهر في الصباح ما كانوا يخفون ، فيهتدي بهم الحائرون ، وأمثال هؤلاء يقولون :

حتى استوى فيه إسراري وإعلاني

كتمت حبك حتى عنك تكرمـــة

الجنة . . أنشودة الصالحين على مر الزمان ، وترنيمة المتقين يدندنون بها عــبر
 الأجيال ، عطرها النفاذ له عبيره الخاص وعبقه الذي لا يقاوم . .

استنشقه عمير بن الحمام رضي فلم يطق الانتظار . . رأى قطار الشهادة مسرعاً نحوها فخاف أن يفوته ، فألقى بالتمرات من يده وركب في أول قاطرة . .

واستنشقه عبد الله بن رواحة في يوم مؤتة ، فانطلق يغني لها : يا حبذا الجنة واقترابها ، ثم جاد لها بدمه . .

واستنشقه سعد بن خيثمة ﷺ في بدر ، فما آثر بها أباه الذي رباه ، لأن الجنسة ليست مما يسري عليه قانون الإيثار قائلاً : " والله لو كانت غير الجنة لآثرتك بها " . . الشوق غامر والحب جارف والصبر نفد ، فمتى نلقى الأحبة محمداً وصحبه ؟ أرى البين يشكوه المحبون كلهم فيارب قبر ب دار كل حبيب





الصفقة التاسعة

# الحير كفاعله





# قبل التنفيذ

# يبن الديك والدجاجة :

أيهما أفضل: الداعية في ميدانه أم الزاهد في محرابه؟

التقى ديك ودجاجة في حظيرة ودار بينهما هذا الحوار . .

الدجاجة : كف عن صياحك أيها الديك ، فإن صوتك قبيح .

الديك : ويحك ! ! صوتى هو الذي يوقظ النامين ، ويؤنس العباد

والقائمين ويبعث الروح في الكسالي والخاملين فكيف يكون قبيحا ؟!

الدجاجة : كفاك فخرا بنفسك فلى صوت كصوتك .

الديك : وهل يقظة كغفلة ؟ في الأسحار أصبح وأنت في الأحسلام ،

وأهتف والناس نيام ، ويكفيني فخرا أن خير الخلق على كان إذا سمع

صوتى وثب من فراشه إلى محرابه .

الدجاجة : لكن قوما أزعجهم صوتك فانهالوا عليك بالشتم والسباب .

الديك : أموات غير أحياء ، أما سمعوا أمر الرسول على : " لا تسبوا

الديك فإنه يوقظ للصلاة " ؟! .

الدجاجة : فما بال طلب الناس على أكثر ؟

الديك : تخدمين دنياهم فيكافئونك بالذبح ، وأخدم آخرتهم فيكرمونني

بالمدح ، وعند مس النار يبين الفرق !!

# أرباح الصفقة

# ر ۱) الأجور المضاعفة :

عن أبي هريرة الله قال : قال النبي الله : " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا " (١).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (٦٢٣٤) .

لو فكر أحدنا قليلا وسأل نفسه: إلى من يرجع ثواب هدايت السلام؟ لتبادر إلى الذهن فورا آباؤنا وأمهاتنا ، ومن بعدهم الأجداد والجدات ، ثم من بعدهما مسن وراءهم ، وصولا إلى الصحابي الجليل عمرو بن العاص في فاتح مصر وناشر الإسلام فيها ، والذي ما نحن إلا بعض حسناته ، وما من حسنة يعملها أهل الإسلام في مصر إلا وضع له مثلها في ميزانه وميزان أصحابه ، وكذا حال أهل العراق مع سسعد بسن أبسي وقاص في ، وحال أهل المغرب مع عقبة بن نافع في .

وأنت إذا أردت أن تنال بعض ما نالوا ، فابذل كلمة طيبة تنبت لك شجرة طيبة ، أصلها ثابت في جذر القلب ، وفرعها بازغ في سماء الأجر ، تؤتي أكلها كل حين في الدنيا قبل الآخرة بإذن ربها .

إذا علمت أخا لك آية من كتاب الله ، ظل ثوابها يسجل في صحيفتك كلما قرأها ، فكيف لو تدبرها ؟! وإذا حضر معك مجلسا إيمانيا أو صلى معك صلاة ليل ، فكانت سببا في صلاحه كتب لك مثل ما عمل من صالحات بقية حياته ، فكيف لو دعا غيره ؟ وإذا أهديته كتابا أو شريطا فعمل بما فيه نلت مثل أجره ، فكيف لو أسمعه أهل بيته ؟

فبالله كيف يغفل عاقل عن مثل هذا الثواب ؟ أم كيف نقر عين نائم عن مثل هذا الكنز ؟ يا فوز فوز من وجده ، وياضيعة ضيعة من فقده ، أين داع إلى ربه ؟ أيسن دال عليه ؟ أين مرشد إليه ؟ راموا الأجر فسلكوا الدرب ، وتبعوا الصحب فحسازوا القرب ، وعند الصباح يحمد القوم السرى .

# (٢)علامة إيمان:

قال عز وجــــل : ﴿ والمؤمنون والمؤمنات بهضهم أولياء بهض يـأمرون بالمهروف وينهون عن المنكر ﴾ [ التربة : ٧١ ] .

كما المطر يدل على السحاب ، والشرر يدل على النسار ، والأثسر يسدل علسى المسير ، كذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدلان على الإيمسان ، فسإذا اندرسست

آثار هما في قلب عبد ، دل ذلك على فقده شرطا من شروط الإيمان وصفحة لازمحة لحه وعلامة دالة عليه ، وعندها تخمد جذوة الإيمان في القلب ويصحير صحورة لا حقيقة ، وحروفا لا روحا ، وخيالا لا واقعا ، ويظل يتضاعل ويتضاعل حتى يصل فحي المقدار الله عنور .

قال ﷺ: " ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء دلك من الإيمان حبة خردل " (۱).

ومرد ذلك إلى أن المؤمن الحق يغضب لمحارم الله إذا انتهكها المنتهكون ، ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون ، والإسلام كله حث على تأجيج نار الغيرة على محارم الله ، ولما كان الأنبياء أشد الناس غيرة على هده المحارم ، كانوا أشد الناس قياما بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعلى قدر غيرتك يكون إنكارك ، وعلى قدر إنكارك يكون إيمانك ، فاعلم حقيقة إيمانك قبل أن تصدح في الآفاق بهتاف الإيمان .

## ر٣) الغربة اللذيدة :

قال عز وجل: ﴿ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم .. ﴾ [ مرد: ١١٦] .

وقد استشهد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الآية في باب الغربة ، وهذا يدل علي رسوخ قدمه في العلم والمعرفة ، قال ﷺ: " بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء " ، قبل : ومن الغرباء يا رسول الله ؟ ، قال ﷺ: " الذين يصلحون إذا فسد الناس " (٢).

ويعلق صاحب المدارج قائلا:

" فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون ، ولقلتهم في الناس جـــدا : ســموا غرباء ) فإن أكثر الناس إلى غير هذه الصفات ، فأهل الإسلام فـــي النــاس غرباء ، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء ، وأهل العلم في المؤمنين غرباء ، وأهل السنة الذيــن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم وأحمد عن ابن مسعود كما في ص ج ص رقم (٧٩٠٥) .

<sup>(</sup>٢) رواه الآجري في الغرباء وأبو عمر والداني في السنن الواردة في الفتن ، وله شاهد من حديث ســـهل بـــن سعد عن الطبراني رقم (٥٨٦٧) ، وهو حديث صحيح .

يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء ، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة ، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا ، فلا غربة عليهم ، وإنما غربة بين الأكثرين الذي قال الله فيهم : ﴿ وَإِنْ تَطْعُ أَكْثُرُ مِنْ فَيْ الْأَرْضُ يَصْلُوكَ عَنْ سَبِيلُ الله ﴾ [ الأنمام : ١١٧ ] " (١).

أخذ هذا المعنى عبد الوهاب عزام فنظمه في بيتين من الشعر قائلا:

قال لي صاحب أراك غريبا بين هذا الأنام دون خليل قلت كلا بل الأنام غريب أنا في عالمي وهذي سبيلي

هذي سبيلي : هتاف المؤمنين في كــــل عصــر ومصــر ، لا يحيــدون عنــه ولا ينخدعون بغيره و لا يرتجون سواه . .

هذي سبيلي : سبيل الأنبياء وورثة الأنبياء ، ومن رام مرافقة الأنبياء في جنات السماء . .

هذي سبيلي : مهما اشتدت الظلم ، وهل يضير المصباح حلكة الظلمات حواه ؟ وهل يعيب الجوهرة وجودها في كوم من الخرز ؟ وهل ينقصص قيمة الكنز دفنه بين التراب ؟

هي غربة تميز إذن لا غربة وحشة ، إذ لا وحشة مع الأنس بالله ، ولا وحدة مع مؤاخاة الصالحين ، من لدن آدم إلى أن يرث اله الأرض ومن عليها .

قطرة الزيت يا سادة علت سطح الماء لما صبرت على العصر وطحن الرحا ، كثيفة بما يوحى بغناها ، متماسكة بما يدل على تميزها ، وكذلك الداعية إلى الخير علا قدره لما صبر على النزام الحق والثبات عليه ، وعلا بإيمانه فلم يهبط إلى القاع ، وسما بصلاحه فلم ينشغل بالسفاسف ، وأغناه ما بذل فيه من تربية وجهد ومجاهدة ورشد ، وارتقى مدارج السالكين ليقبس من أنوار الهدى ، فيضيء ظلمات الورى .

## رع) هذه بضاعتكم ردت إليكم:

المصلحون هم سبب تنزل الرحمات وحلول البركات التي تعم الخلق كل الخلسق والحياة بما حوته الحياة ، وهو فضل لا ينسى ويد لا تنكر فكان رد الجميل واجبا : دعاء

<sup>(</sup>۱) تمذیب مدارج السالکین ص (۵۷۸) .

لهم بالرحمة وطلب بالمغفرة جزاء وفاقا .

قال النبي ﷺ: " إن الله سبحانه وملائكته حتى النملة فـــي حجرهــا ، وحتـــى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير " (١).

## ره) وریث شرعی :

قال ﷺ: " وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لـــم يورثــوا دينــارا ولا درهما ، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر " (٢).

فمن ورث هذا العلم ودعا إليه فهو عريق في نسب النبوة ، وإن لم تربطه بالأنبياء رابطة الدم واللحم ووشائج القربى والنسب ، قال عز وجل : ﴿ وَمِن أَحْسَن قَـوْلًا مَن المُسْلَمِين ﴾ [ فصلت : ٣٣ ] .

فهو وظيفة الأنبياء ، ولذا فهي أشرف وظيفة وأعظم مهمة وأسمى رسالة وأنبل غاية ، والآخرون النهاة يقتفون الأثر ويلزمون النهج ، فبهم يقتدي السالك ، ويسهندي الحائر ، ويوقظ النائم ، ويشفى العليل ، ويسير الواقصف ، ويقبل المعرض ، ويكمل الناقص ، ويرجع الناكص ، ويقوى الضعيف ، وينهض المتعرث ، زاد لكل محتاج ، وعون لكل عاجز ، ونور لكل تائه ، آخذين بحجز الناس عن النار والناس يتدافعون ، دافعين إياهم إلى الخير إذ همم في غفلاتهم معرضون ، قبضوا أجرهم من الله سلفا فارتضوا ما أصابهم من الناس تلفا ، أدعيتهم نبوية على رأسها : اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ، محاسبتهم عمرية مفادها : لو ضلت نفس على شط الفرات السالنا الله عنها لم تهدوها الطريق ؟ معاملتهم شجرية : يرميهم الناس بالحجر فيرمونهم بالثمر.

ولأنها درجة ترنو إليها كل نفس ويهفو إليها كل قلب فقد استثناها الله من تحريه الحسد فقال على هلكته في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها " (").

<sup>(</sup>١) رواه الترمدي والطبراني والضياء عن أبي أمامة كما في ص ج ص رقم (١٨٣٨) .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أبي الدرداء كما في ص ج ص رقم (٦٢٩٧) .

<sup>(</sup>٣) رواه الشيخان وأحمد وابن ماجة عن ابن مسعود كما في ص ج ص رقم (٧٤٨٨) .

# ر7) صمام أمان :

عن النعمان بن بشير في عن النبي قل قال: "مثل القسائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصساب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مسروا على مسن فوقهم، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذونا، فقالوا: لو أنا خرقتا فسي نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكسوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا " (١).

فالمصلحون هم سبب نجاة السفينة ، هم قدر الله السني يدفع قدر الله ، قدر الإصلاح الذي يدفع قدر الإهسلاك ، هم أجسسام المناعة المضسادة التي تحساصر جرثومة الفساد ولا تهدأ أو تسستريح حتى تقضى عليها ، فيبرأ العليل ويشفى السقيم ويزول المرض بإنن الله ، وهم صمام الأمن للمجتمع يحول دون غرقه في بحر الرذائل والذي معناه الغرق فسي عداب الله ، وانغماسه في برك المنكرات والمرادف لانغماسه في حمم النار ( وما كان ربك ليهلك القرق بظلم وأهلها مطلحون ) [ هود : ١١٧ ] .

وقد يقول قائل عن حسن نية وسلامة قصد : وهل أنا وحدي سأصلح المجتمـــع ؟ هل أنا حين أؤمن وآمر وأنهى ، سأنقذ السفينة الهاوية إلى القرار أو الأمة الغارقـــة فـــي الأوزار ؟ كلا . .

فحين توجد في مجتمع يوشك أن يتحطم ، في سفينة توشك على السهلاك ، فلن تقفها وحدك عن النهاية المحتومة ، ولن تنقذها وحدك من الهلاك .

نعم . . ولكنك تنقذ نفسك ، فحتى حين تتحقق السنة التي لا تتخلف ، حتى حين ينفذ الموعد الحق وتتحطم السفينة ، حتى حينئذ فشتان بين غريق وغريق . . غريق في جهنم لأنه فاجر ، وغريق في الجنة لأنسه شهيد ، فمن ذا الني يبيع الآخرة بالدنيا ويسعى إلى النار ، وهو يغرق في حين يملك - حتى وهو يغرق - أن يسعى إلى النعيم (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري وأحمد والترمذي عن النعمان بن بشير كما في ص ج ص رقم (٥٨٣٢) .

<sup>(</sup>٢) قبسات من الرسول ص (١٧١) - محمد قطب - ط دار الشروق.

# (V)**علامة قرب من الله**:

هذا ما سبق ولخصه ابن الجوزي حين اصطاد إحدى خواطره التي نصحك فيها فقال : " ألست تبغى القرب منه ؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه ، فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد لعلمهم أن ذلك آشر عند حبيبهم ؟ " (١).

وهذا الفهم متواتر عند سلفنا ، فهمه عبد القادر الجيلاني كما فهمه من قبله ابــن الجوزي ، وعندما قسم الناس أربعة أقسام في كتابه القيم ( فتوح الغيــب ) ، جعـل فـي غرتهم من منحه الله القلب واللسان والذي ( اصطفاه واجتباه وجذبه إليه ورقاه ، وإلى باب قربه هداه ، وجعله جهبذا وداعيا للعباد ، ونذيرا لهم ، وحجة فيهم ، هاديا مــهديا شـافعا مشفعا صادقا صديقا ، بدلا لرسله وأنبيائه عليهم صلواته وسلامه وتحياته وبركاته ، فـهذه هي الغاية القصوى في بني آدم ، لا منزلة فوق منزلته إلا النبوة ) (۱).

فبسلوكك طريق الدعوة إلى الله تقرب من صاحب الجلال والإكرام ، وتدخل عليه فيخلع عليك خلع الغفران ، ويغيض عليك بفيوضات الإحسان ، وتستمتع في نعيمه بمصاحبة النبي في ، ومجالسة الصديق ، ومؤانسة الفاروق ، ومرافقة ذي النورين ، ومعانقة على ، ومشاهدة صحابة النبي في رضى الله عنهم أجمعين ، فإن أردت أن تحجز مقعدك معهم فلا تتأخر عن دفع الثمن ، الشغل نفسك بشغلهم الذي أفنوا فيه أعمارهم ، وأنضوا أجسادهم ، وبذلوا مهجهم ، من دعوة الخلق ، وانتشالهم من الشك إلى اليقيسن ، ومن الرياء إلى الإخلاص ، ومن الغفلة إلى الذكر ، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الأخرة ، ومن دروب الهوى إلى سبل الهدى ، ومن غواية الشيطان وحزبه إلى ولاية الرحمن وجنده . . هذا هو الثمن . . وهذا هو السبيل . . وأنت صاحب همة عالية تابى معها إلا أن تكون في المقدمة والصدارة والنبلاء والقادة .

# (٨) وطريق إلي حسن الخاتمة :

علمنا مشايخنا أن من عاش على شيء مات عليه ، ومن مات على شيء بعــــث

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر ص (٢٦).

<sup>(</sup>٢) شرح فتوح الغيب ص (١١٨) - عبد القادر الجيلاني - ط دار القادري .

عليه ، من أنضى جسده طوال الرحلة أكرم عند الوصول ، ومن رق لها فلم يتعبها فاتــه حتى القبول ، من كد كد العبيد في مبتداه تنعم تنعم الأحرار في منتهاه ، شـــجر المكاره يثمر المكارم ، من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة .

هذه النهاية المشرقة كانت من نصيب أحد دعاتنا الأفذاذ الصادعين بكامة الحـــق ولو كان ثمنها حياتهم ، أبو بكر النابلسي . . كان هذا هو اسم الرجل الذي كان إماما فـــي الحديث والفقه ، وكان قبلة الناس ووجهتهم يقصدونه يتعلمون منه ويقتدون .

لما حكم بنو عبيد مصر غيروا شريعة الله ، وأحلوا الحرام ، وجاهروا بشرب الخمر في نهار رمضان ، وأباحوا نكاح المحارم ، وأفسدوا غاية الإفساد ، فانبرى لهم أسد السنة يأمر وينهى ويبين ويغير ، يرث بذلك الأنبياء في مهمتهم ، ويباشر دورهم الذي ابتعثهم الله له ، فسجنوه ثم صلبوه ثم أمروا يهوديا فسلخه ، وسلخ من مفرق رأسه حتى بلغ الوجه ، فكان يذكر الله ويصبر حتى بلغ الصدر فرحمه السلاخ ، فوكرة بالسكين موضع قلبه فقضى عليه .

كان الدراقطني يذكره ويبكي ويقول: "كان يقول وهو يسلخ: ( كان ذلك في الكتاب مسطورا) [ الأحزاب: ٦] " (١).

تأمل – حفظك الله – يذكر الله و هو يسلخ لأن شغله الشاغل في الدنيا كان ذكـــر الله ، وتعليم ذكر الله ، والحث على ذكر الله ، بل كانت رؤية وجهه تبعث الناس على ذكر الله ، فكوفئ بأن تنزع روحه لحظة ذكره ليرث بذلك الفراديس ويزف إلى الحور .

وكان موته على تلك الحال أعظم خطبة خطبها منذ ارتقى المنابر ، لكن منسبره اليوم كان خشبته التي صلب عليها ، وكلماته كانت دماءه التي تسيل منه قطرة قطرة ، وزمان خطبته هو مدة تعليقه مصلوبا ينظر إلى قاتليه من عل ، نعله فوق رؤوسهم ، دمه الذي أراقوه سر شقائهم ، كما هو في ذات الوقت سبب هنائه .

وليس العجب في موته وهو يذكر الله ويدعو إليه ، إنما العجب كل العجب في ان أبا بكر ظل يدعو إلى الله بعد خروج روحه من جسده ! ! كان النساس يمرون بجسده فيسمعون منه صوت تلاوة القرآن ، كرامة من الكرامات حازها من قدم روحه رخيصة في سبيل الله ، فأبى الله إلا أن يكافئ من ضحى في سبيله ، وأن يعطيه أجره على رؤوس

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٦ / ١٤٨ - ١٤٩).

الأشهاد وأن يجعله ممن دعا إلى الله حيا وميتا !!

# الشروط الجزائية

## (۱) جنازة قلب:

سئل حذيفة بن اليمان عن ميت الأحياء فقال : " الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه " (١)، وهي كلمة لها وزنها نطق بها صحابي خبير بعلامات النفاق وآيات أهله ، وائتمنه النبي على أسماء المنافقين .

وبانتشار الموتى في الأمة يؤول حالها إلى ما تخوف منه حذيفة حين قال : "يأتي على الناس زمان لأن تكون جيفة حمار أحب إليهم من مؤمن يأمرهم وينهاهم " (٢)، ولذا أرسل ابن القيم صواعق كلامه على هؤلاء فأحرق سنترهم وكشف زيفهم وفضح خبثهم فقال :

" وعلى القادر على الأمر بالمعروف النهي عن المنكر بيده ولسانه ما ليس على العاجز فيهما ، وقد غر إبليس كثيرا من الخلق بأن حسن لهم القيام بنوع من الذكر والقيام والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع ، وعطلوا هذه العبوديات فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها ، وهؤلاء عند ورثة الأنبياء - أي العلماء الصادقين - ممن لا غناء فيهم للدين ، فإن الدين هو القيام شه بما أمر به .

وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم ، قد بلوا في الدنيا بـاعظم بليـة تكون وهم لا يشعرون وهي موت القلوب ، فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لـه ولرسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل " (٢).

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ( ٢ / ٣٣٨ ) .

<sup>(</sup>۲) السابق .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد .

## (۲) حعاء مرحود :

تولد كلمات الدعاء على أطراف اللسان فينفخ فيها القلب من روحه ، فتصعد الروح إلى بارئها ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) [ فاطر : ١٠ ] ، وهل عمل الداعية إلا كلم طيب يدل به على الله وعمل صالح يصدق هذا الكلم ، فإن مات القلب بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولدت كلماته ميتة لتدفن في باطن الأرض بدلا من أن ترتقي مدارج السماوات ، ولتواري التراب بدلا من مجاورة السحاب .

قال ﷺ: "لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم " (١).

## ر **٣) الهلاك** :

ينص القانون الإلهي على أن نزول العذاب وهلاك الأمم ، مرتبط بارتفاع نسبة الخبث لقلة المصلحين ، سألت أم الحكم زينت بنت جحش رضى الله عنها ، النبي الشافقالت : أنهلك وفينا الصالحون ؟ ، قال : " نعم إذا كثر الخبث " (٢).

ومن مظاهر انتشار الخبث إظهار المعصية وعدم إخفائها ، بل والتبجح بفعلها ، لذا قال بلال بن سعد : " إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها ، فإذا أعلنت ولم تغير أضرت بالعامة " (٢).

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثرا أن الله سبحانه أوحى إلى ملك من الملائكة أن الحسف بقرية كذا وكذا ، فقال : " به فابدأ فإنــه لم يتمعر وجهه - أي لم يتغير - في يوما قط " .

# (ع) أول النقص ·

عن ابن مسعود رضي قال : قال رسول الله على : " إن أول ما دخل النقص على

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن حذيفة كما في رياض الصالحين رقم (١٩٨) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه كما في رياض الصالحين رقم (١٩٤) .

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين .

بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم " ، ثم قال الله : ﴿ لهن الذين كفروا من بنه إسرائيل على لسان حاود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يهتدون ﴿ كانوا لا يتناهون عن منكر فهلوه لبئس ما كانوا يفهلون ﴿ ترمُ كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم . ) ، إلى قوله : ﴿ فاسقون ﴾ (المائدة : ٢٨ - ٢٨] .

هذه خطة إبليس وهذا أول النقص: يبعث المنكر على العباد فإذا كانوا مصلحين فأنكروه فقد قطعوا عليه الطرق، وإذا لم ينكروه نزع الشيطان من قلوبهم كراهية المنكر - التي جبلوا عليها بالفطرة - شيئا فشيئا ثم استبدل به حب هذا المنكر، فيأمرون به وينهون عن المعروف.

وبين الخطوة الأخيرة وأول خطوة : كيد ومكر وخديعة وغي ، قد يستغرق زمنا طال أو قصر ، لكن مفتاح الدخول لا يملكه الشيطان إلا أن يسلمه له العبد بيده ليفتح به ، وهذا هو أول النقص .

# تسهيلات الصفقة

أقصد بهذه التسهيلات أن أبين لك وجوب الدعوة إلى الله ، وكونها مسن فسروض
 الأعبان :

# (۱)هذا التشريف فأين التكليف؟!:

شرف الله هذه الأمة بما لم يشرف به غيرها من الأمم ، وخصها بفضائل النعسم وفيوضات الكرم ، كان النبي يبعث إلي قومه خاصة وبعث نبينا في إلى النساس عامة ، وكانت معجزة النبي فيما مضى تنقضي بموته، وظلت معجزته في خالدة إلى أن يـوث الله الأرض ومن عليها ، وأدي الرسول في الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة ، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء ، ونفذ ما أراد الله منه ( ويكون

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود والترمذي .

الرسول عليكم شهيدا ) ، بل وأشهد أصحابه على ذلك في حجة الوداع فقال : " ألا هل بلغت اللهم فأشهد " .

تركنا رسول الله في وودّعنا وهو يبتسم آخر ابتسامة له ، حين رأى أصحابه في المسجد يصلون ، ابتسم لأن الراعي اطمأن على رعيته قبل الرحيل ، والأسستاذ اطمان على تلامذته قبل الامتحان ، وتركهم على الدرب سائرين وبه مستمسكين ، حتى اذا ما بعثه الله يوم القيامة ظن أن أمته سارت على ما ترك أصحابه عليه ، فيقول مشفقا حين يري نفرا من أمته يصرف عن حوضه : يا رب أمتى أمتى ، فيقال له : يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك .

### أتدري يا محمد ما أحدثوا بعدك ؟!

اشتروا بهديك ضلال الكفار ، واستبدلوا بشريعتك شريعة الأغيار ، واستبدلوا بأكل الحلال التعامل بالربا وأكل الحرام ، وبمراعاة إخوان العقيدة موالاة أعداء العقيدة ، وبالحض على الفضيلة والدعوة اليها الحث على الرنيلة والدعوة اليها ، وهجروا كتاب ربهم الذي وصلهم مضمّخا بدماء الشهداء من أصحابك ، وزهدوا في سنتك التي فنيت في حفظها أعمار أتباعك .

يا رسول الله . .

لو رد الله عليك روحك ، وخرجت من قسبرك تتفقد أحسوال أمتك ، لسهاك ما استشري فيهم من تبرج النساء ، وضلال الأدباء ، وتفشي الداء ، وتفسرق الزعماء ، وفساد الشباب ، واتباع الهوي ، والمجاهرة بالفسق ، والإعسلان بالخطيئة ، والمباهاة بالحرام ، والتبجح بمبارزة الرب بالمعصية .

يا رسول الله ..

صار قدواتهم فساقهم ، ونجومهم فجارهم ، وشرارهم أتمتهم ، وتحققت فيهم

نبو عتك فكثر ت الروبيضات <sup>(١)</sup>، وصاروا أصحاب الصوت والضموء ، وامتلكوا السبر والبحر والجو ، فرغباتهم أوامر ، وإفسادهم إصلاح ، وضلالهم إرشاد ، وظلمتهم نسور ، وأمتك . . أه من أمتك . . تُغوى فتغوى ، وتَضل فتضل ، وتُساق إلى حتفها كما تســـاق الشاة ، لا تدرى أن السكين ينتظرها آخر الطريق ، حتى أن الكثير من الصالحين انتقلت إليهم العدوى وسرى فيهم الوباء ، فصاروا حبيسي الصومعة ومرتع الدعة ، وأيقظوا في نفوسهم العزلة والتواري ، وأناموا الدعوة إلى المعروف وبذل الغالي ، فروا من البلـــوي زعموها تقوى ، وانسحبوا من معارك الحياة حسبوها نجاة ، الفكر عندهم موجود ، لكنن الروح ميتة ، والعزائم خائرة ، والهمم في سبات عميق ، صدق فيهم قول القائل :

> ولم تعد العزائم في اشتعال وأصبح وعظنا من غير سحر ولا نور يطل من المقال وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلقين الغزالي ولكن أين صوت من بلال منابر كم علت في كل حي ومسجدكم من العبّاد خال

أرى المتفكير أدركه خمول وجلجلة الأذان بكل صوت

أليس هذا حالنا ؟ أليس هذا عارنا ؟ أليست هذه تهمتنا ؟ والله . . إن قعودنا عــن تغيير هذه المنكرات لهو جريمة قتل متعمدة ، نقتل فيها الأمانة التي حملنا الله إياها ، واستودعها رسول الله على أمانة عندنا ﴿ وتكونوا شهداء علم الناس ﴾ ، فإن تــــذرع الزمان ؟ نظرة واحدة إلى مجتمعنا . . ويأتيكم الرد .

## يا أتباع محمد ﷺ:

أؤمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر . . كل شمعة تضيء تعني ظلاما يتبدد . . كل تقدم بمعروف يساوي انسحابا لمنكر . . أقيموا الدين يا أتباع الديـــن . . أحيـــوه فــــي قلوبكم . . في بيوتكم . . في أعمالكم . . في حركاتكم . . في سكناتكم . . في حياتكم كل حياتكم . . بل حتى في الممات .

<sup>(</sup>١) الرويبضة : هو الرجل التافه يتكلم في أمر العامة ، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وابـــــن ماجـــة عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (٣٦٥٠).

يا من من ألله عليهم بالصلاح .. أين الإصلاح ؟! يا من أغناهم الله بالهداية .. أين زكاة الهداية ؟!

يا من خرجوا من مناهة الضلال إلى نور الهدى . . أين حق الصحبة ؟!

يا من جاهد نفسه . . أنفق يُنفق عليك ، ألـم تقرأ : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) . . ارحموا من ضل الطريق ، وافتقد الرفيق . . أفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقكم الله ، بالله . . لا تبخلوا ولو بكلمة . . نصيحة . . لفظة ، . نظرة . . فالأرض عطشى تنشد ريَّكم ، والناس هلكى ترقب روحكم ، والزهر ينتظر لمحة من نوركم ليتفتح ، والجمر يترقب نفخة من هداكم ليتوقد ، والله من وراء ذلك يحصى أعمالكم ليُجزل ويتفضل .

إخوتاه . .

لا تطووا هذه الصفحة حتى تعملوا بما جاء فيها ، ولا تعودوا بعدها كما بدأتم ، لبوا نداء الله بقولكم : ( سمعنا وأطعنا ) ، ولا تكونوا ممن صموا آذانهم عن سماع الحق ( ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ) .

#### (۲) فطرة هدهدية :

هذا هدهد سليمان لما غاب في جولة من جولاته ، فاجأه منظر منكر من أفظ المنكرات ، وغواية من أضل الغوايات : أناس يسجدون للشمس من دون الله ، فيرجع إلى سليمان منكر بقلبه ولسانه ، طالبا إلى ولى الأمر أن يغير بيده ، عرض الفساد الاجتماعي فقال : ( وجدت امرأة تملكهم ) ، وحلل سبب ذلك في قول : ( وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ) ، وعرض الفساد العقائدي فقال : ( وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ) ، وحلل سبب ذلك في قوله : ( وزين لهم الشيطان يسجدون للشمس من دون الله ) ، وحلل سبب ذلك في قوله : ( وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ) ، ثم أردف متعجبا : ( ألا يسجدوا لله الذه يذرج الذب ع في السموات والأرض ويهلم ما تخفون وما تهلنون ) .

سبحان الله . . هذا هدهد صغير علم وجوب الدعوة وفرضية الأمـــر والنـــهي ، فطرة لا اكتسابا ، وبداهة لا تعلما ، وغيره من البشر يناقشك الساعات الطــــوال والأيـــام العجاف ، يطلب إليك أن تبرهن له على فرضية الدعوة ووجوب التبليغ !!

علم الهدهد هذا وعمل بمقتضاه فكافأه الله بأن أنقذه من الذبح ، وجعل إيمان أهـــل

اليمن كلهم على يديه ، وجعلهم بحسناتهم في ميزانه ، بل وكرَّمه بأن نهى عن قتله ، قسال القرطبي : " لما كان الهدهد داعيا إلى الخير وعبادة الله وحده والسجود له . . نهى عسسن قتله " (۱)، فإن النبي الله عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد ) (۱).

### ر٣) ولا تشتمن بيمود:

عن عكرمة قال : جنت ابن عباس يوما وهو يبكي ، وإذا المصحف في حجوه ، فأعظمت أن أدنو ، ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست ، فقلت : ما يبكيك يـا أبا عباس جعلني الله فداك ، فقال : هؤلاء الورقات ، وإذا هو في سورة الأعــراف . قــال : تعرف أيلة ، قلت : نعم ، قال : فإنه كان بها حي من يهود سبقت إليهم الحيتان يوم السبت شرعًا ، ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال : إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت ، فخذوها فيــه ، وكلوها في غيره من الأيام ، قالت ذلك طائفة منهم ، وقالت طائفة ( الآمرون النـــلهون ) : بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم السبت ، فكانوا كذلك ، حتى جاءت الجمعة المقبلة ، فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائها ، واعــــتزلت طائفـــة ذات اليميـــن ( الدعـــاة ) ، واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكنت ، قال الأيمنــون : ويلكـم .. الله الله .. ننــهاكم أن تتعرضوا لعقوبة الله ، وقال الأيسرون : ﴿ لَمْ تَعْظُونَ قُومًا اللَّهُ مَهْلِكُ هُمْ أَو معذبهم عذابا شديدا ) ؟ قال الأيمنون : ﴿ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ) ، فمضوا على الخطيئة ، فلما أصبحوا ضربــوا عليــهم البــاب ونـــادوا فلــم يجـــابوا ، فوضعوا سلما وأعلوا سور المدينة رجلا ، فالتفت اليسهم فقال : أي عباد الله ، قردة والله تعاوى لها أذناب ، ثم قرأ ابن عباس : ﴿ فَلَمَا نَسُوا مَا ذَكُرُوا بِهُ أَنْدِينَا الذين ينتهون عن السنوء وأخذنا الذين ظلمنوا بعنذاب بثينس بهنا كنانوا يفسقون ﴾ ، قال : فأرى الذين نهوا نجوا ولا أرى الآخرين ذكروا ، ونحن نرى اشياء ننكرها ولا نقول فيها " (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٦ / ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجة عن أبي هريرة كما في ص ج ص رقم (٦٩٧٠) .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم بتصرف (٣ / ٤٩٤ ) .

### ع الحعوة إلى الله سيماء الشمامة وعلامة العروءة:

نظرة واحدة منك إلى مواضع الصراع ونزف الدماء على وجه المعمورة ، تُظهر لك في وضوح أن كل مذبحة . . تُوجه إلى صدور المسلمين ، وكل مؤامرة . . تُحاك ضدهم ، وكل شتات . . يتوحد عليهم ، وإن نزف دمائهم مستمر حتى هذه اللحظات التي تقرأ فيها هذه الكلمات ، أصبحنا كالشاة التائهة في الليلة المطيرة الشاتية ، وصرنا كالأيتام على موائد اللئام ، ووصل حال الإسلام إلى ما وصفه الشاعر :

أنى اتجـــهت إلي الإسلام في بلد وجدتُه كالطير مقصوصا جناحاه أما أسود المسلمين البواسل فقد انقلبوا إلى مليار قط يموء:

مليساركم لاخيسر فيه كأنسما خُطّت وراء الواحسد الأصفسار

إن قطرات الدم التي تقطر من شهداء المسلمين على وجه المعمـورة ، إذ تشـهد لهم عند الله لا بسكنى الفراديس ، تشهد علينا بخذلان إخوان العقيدة، وتسليمهم لقمة سـائغة إلى الأعداء ، وآل حال المسلمين اليوم إلى حال هي دون حال البغال على عهد الفـاروق عمر ، الذي خشي أن يحاسبه الله على تعثر بغلة بشاطئ الفرات لم لم يُسو لها الطريق !! يا أصحاب المروءة إن شبعنا إذ إخواننا يجوعون حرام ، وأمننا إذ هم يفزعـون حرام ، واكتساؤنا إذ هم يلتحفون العراء حرام حرام .

أسالك فأقول ألم يتحرك فيك النبض سريعا وأنت ترى الركع السجود يحصدهم رشاش علج يهودي في محراب إبراهيم ؟! ألم تتفجر أوداجك كمداً حين رأيت العربيدة تزري برسول الله على الله تثر نخوتك يا عربي تدنيس أعراض أخواتك العفيفات هناك على أرض البلقان ؟ ألم يحل عقدة لسانك ويطلق صرخات الألم منك قطع ألسنة المؤذنين على أرض ليبيريا ؟ ألم يزهدك في متابعة مباريات الكرة الله برؤوس أثمننا في البوسنة والهرسك ؟

أين إيمانك ؟ أين دينك ؟ أين توحيدك ؟ أتظن أن الله يغفر لك هذا القعود وهذا الخذلان ؟ أو . . لن أسألك عن إيمانك بل عن شهامتك ، ولن أقول لك أين إيمانك بل أين إنسانيتك ؟ ولن أستثير فيك معانى العقيدة بل معانى الرحمة .

أما بلغك حديث المصطفى على الله عن امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيسه من عرضه وينتهك فيسه من عرضه ولا خدله الله فسي موطن يُحب فيسه

نصرته " <sup>(۱)</sup>.

فإن لم يحركك دينك وشهامتك فليحركك خوفك من أن تلقى هذا المصير ، وتؤول الى ذات المآل .

#### أخى . . أتسمعني ؟!

أناديك . . أين أنت ؟ أين أجدك ؟ أيهدا لك بال ؟ أيغمض لك جفن ؟ قدّم العمـــل وأيقظ الأمل ، ولا تستصغر ما يمكن أن تفعله أو تحتقر ما تستطيع أن تقدّمه ، ولك فـــي النساء قدوة ، يا من جعل الله له القوامة على النساء ، وانظر إلى ما فعلت هـــذه المـرأة بقومها . .

### : ما أعدنة أما (a)

المرأة اسمها ميسون ، والمكان : دمشق ، والزمان : يوم من أيام سلنة (٢٠٧) هجرية ، والمحنة : هجوم الصليبين الغزاة كالطوفان يدمر كل من يقف أمامه ، ومحنتها : استشهاد إخوتها الأربعة في جهادهم المقدس .

ماذا يمكن أن تفعل امرأة عزلاء في مواجهة هذه الجحافل ؟ نعم . . امرأة وحدها لا تقوى على عمل شئ ، لكنها امرأة صاغها الإيمان خلقا آخر ، فقلبت الموازين ، وأدارت دفة الأمور ، وغيرت مجرى الأحداث ، نزل الإيمان قلبها فإذا بها تُحس أن في عضلاتها القوة التي تهز دمشق هزا ، وفي حنجرتها الصوت الذي يُسمِع الأموات ، وفي قلبها العزم الذي لا يكل والمدد الذي لا ينقطع ، والبأس الذي يفل الحديد ويدك الحصون .

جمعت النساء اللاتي حضرن يواسينها ويعزينها وقالت لهم: إننا لم نُخلق رجالا نحمل السيوف ، ولكن إذا جبن الرجال لم نعجز نحن عن العمل ، هـذا والله شـعري ، أثرن ما أملك ، أنزل عنه أجعله قيدا لفرس تقاتل في سبيل الله ، لعلى أحراك بــه هـؤلاء الأموات .

وأخذت المقص فجزَّت شعرها ، وصنع النساء صنيعها ، ثــم جلسـن يضفُرنــه لجما وقيودا لخيل المعركة الفاصلة ، لا يضفرنه ليوم زفاف أو ليلة عرس ، وأرسلن هــذه القيود واللجم إلى خطيب الجامع الأموي سبط ابن الجوزي ، فحمله إلـــى الجــامع يــوم

<sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود عن حابر وأبي طلحة ، وحسنه الألباني في ص ج ص رقم (٥٦٩٠) .

الجمعة ، وقعد في المقصورة ، وحبس هذه اللجم والقيود بين يديه ، والدمع يترقرق مسن عينيه ، ووجهه ممتقع شاحب ، والناس يلحظون ذلك كله وينظر بعضهم إلسي بعض ، حتى قام وخطب خطبة حروفها من نار ، تلذع أكباد من يسمعها وكلماتها سَجَر ، فكانت إحدى المعجزات البلاغية التي يهدر بها كل عصر مرة لسان محدّث ، أو يمشي بها قلم ملهم ، كرامة من الكرامات وواحدة من خوارق العادات ، وإنما حفظ الرواة جملا منها نقلوها إلى لسان الأرض ، وكان مما حفظوا :

" يا من أمرهم دينهم بالجهاد حتى يفتحوا العالم ويهدوا البشر إلى دينهم ، فقعدوا حتى فتح العدو بلادهم وفتنهم عن دينهم .

يا من باع أجدادهم نفوسهم من الله بأنّ لهم الجنة ، وباعوا هـم الجنـة بأطمـاع نفوس صغيرة ولذائذ حياة ذليلة .

يا أيها الناس:

ما لكم نسيتم دينكم ، وتركتم عزتكم ، وقعدتم عـن نصـر الله فلـم ينصركـم ، وحسبتم أن العزة للمشرك ، وقد جعل الله العزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

يا ويحكم . . أما يؤلمكم ويشجي نفوسكم مرأى عدو الله وعدوكم ، يخطو علـــــى أرضكم التي سقاها بالدماء آباؤكم . . يذلكم ويتعبدكم . . وأنتم كنتم سادة الدنيا ؟!

أما يهز قلوبكم وينمّي حماستكم ، أن إخوانا لكم قد أحاط بهم العــــدو ، وســـامهم الوان الخسف ؟

أما في البلد عربي ؟! أما في البلد مسلم ؟! أما في البلد إنسان ؟!

العربي ينصر العربي ، والمسلم يعين المسلم ، والإنسان يرحم الإنسان . .

من لم يهب لنصرة فلسطين لا يكون عربيا ولا مسلما ولا إنسانا . .

يا أيها الناس: إنها قد دارت رحى الحرب، ونادى منادي الجــهاد، وتفتحـت أبواب السماء، فإن لم تكونوا من فرسان الحرب فأفسحوا الطريق للنساء يدرن رحاهـا، واذهبوا فخذوا المجامر والمكاحل. . يا نساء بعمائم ولحى !!

أو لا . . فالمى الخيول ، وهاكم لجمها وقيودها ، يا ناس . . أتدرون مم صنعـــت هذه اللجم وهذه القيود ؟

لقد صنعها النساء من شعور هن ، لأنهن لا يملكن شيئا غيرها يساعدن به فلسطين ، هذه والله ضفائر المخدَّرات التي لم تكن تبصرها عين الشمس صيانة وحفظا ، قطعنها لأن تاريخ الحب قد انتهى ، وابتدأ تاريخ الحرب المقدسة . . الحرب في سبيل الله ، وفي سببل الأرض والعرض ، فإذا لم تقدروا على الخيول تقيدونها بها ، فخذوها فاجعلوها لكم ذوائب وضفائر ، إنها من شعور النساء . . ألم يبق في نفوسكم شعور ؟!

وألقاها من فوق المنبر على رؤوس الناس وصرخ:

تصدّعي يا قبة النسر ، وميدي يا عُمُد المسجد ، وانقضى يا رجوم ، لقد أضاع الر جال ر جو لتهم " $^{(1)}$ .

فصاح الناس صيحة ما سُمع مثلها ، ووثبوا يطلبون المسوت ، فجساء النصسر المبين على يد امرأة واحدة أيقظت أمة نائمة .

#### أقول لكم:

إن انتصار الإسلام اليوم لا يتم إلا بإيجاد نساء شبيهات بميسون ، ورجال من أمثال سبط ابن الجوزى ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فإن قعدت الأمــة عـن تربية مثل هذه النماذج ، والدعوة إلى إحيائها أثمت الأمة كل الأمة ، فلتسرج جواد الدعوة إلى الله ، فرب مُبلغ أو عي من سامع ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، والخير فسي هذه الأمة إلى يوم القيامة لا ينضب معينه بإذن الله .

إن قعودنا عن الدعوة والتبليغ ما هو إلا رصاصة غادرة نوجهها السبي صدور إخواننا العارية ، وإن إيثارنا تربية العيال وجمع الأموال على بـــذل الأوقسات والبشسارة والنذارة ، لهو أعظم يد عون نقدمها لعدوهم ، وإن اعتزالنا في خلـــوات التعبــد وإيثـــار نزرعها ليجنى لظاها إخواننا المعذبون.

فلننصر الله على أنفسنا ، ولننصر إخواننا على شياطين الإنس والجن ، ولنعمــل قانون التغيير الإلهي على أنفسنا حتى يغير الله ما بنا .

(١) قصص من التاريخ ص (١٤٣-١٤٥) - على الطنطاوي - ط المكتب الإسلامي ، وهي خطبة من إنشاء الشيخ على رحمه الله تصور فيها ما قاله سبط ابن الجوزي وليست خطبة سبط ابن الجوزي نفسها كما أشممار هو إلى ذلك في آخر طبعة من طبعات الكتاب الصادرة عن دار المنارة بجدة .

ΓΛſ

أخي .. كان هذا آخر سهم في جعبتي وآخر كلمة في حفيظتي ، فإن قرأت هذه الكلمات وطويت هذه الصفحات دون أن تدب فيك حياة فلست بحي ( لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ) [ بس : ٧٠ ] .

### عند التسليم

العبد الوهاب عزام:

"كم من مُسبِّح أيقظ لسانه وأنام قلبه ، وحرَّك بنانه وسكَّن لُبَّه ، وكم من مُصـَـــلًّ أطال الصلوات وهام من الغيِّ في فلوات ، وكم من واعظ صقل بيانه وأغفل جَنانه ، وكم من داعية ينصر قوله الفضائل ويُعجب فعله الرذائل ، فلا وربك حتى يكون الفعل علــــى اللسان رقيبا ، والضمير على البيان حسيبا ، وحتى تُظهر الجوارح ما تُكِــــنُ الجوانــح ، وحتى تكون عبادتك في قلبك ضياءً ، وفي عزمك مضاءً ، وفي نفسك أملا ، وفي كفّـــك عملا " (١).



<sup>(</sup>١) النفحات ص (١٢٥) .

# الصفقة العاشرة

# اندری بورس اسط آسط

من حاسب نفسه مربح ، ومن غفل عنها خسس، ومن نظر في العواقب نجا ، ومن أطاع هواه ضل ، ومن على على على على على على على على المحلمة الله على المحلمة الله على المحلمة الله على المحلمة الله المحلمة المحلمة



### قبل التنفيذ

### © **الكمين الأخير** :

حين غاب الثقات ، وانتشر أصحاب النقائص والعورات . . ظن الأعمش أنه حاد البصر ، وتصور الغراب أن نعيقه يُطرب ، وتفاخر الأعرج بسرعة مشيه . . فشى فيهم حمدها . . .

#### داء العجب . .

حين استغرق القومَ مشاهدةُ النعم وعميت بصائرهم عن المنعم ، وشغلوا أنفسهم بالخلق عن الخالق ، وغاب عنهم أنه ما أنعم عليهم إلا ليدلهم على نفسه ، ومـــا شــملهم بفضله إلا ليسلكوا طريق شكره ، ظهر فيهم . .

#### داء العجب . .

حين أصبح أطباء القلوب عملة نادرة عم الوباء . . وكثر الهلكي ، وصدار أكثر الناس إصابة بهذا الداء أكثرهم غفلة عنه ، وأبعدهم عنه أكثرهم خوفا منه ، أهلك الذاب

#### داء العجب . .

حين أراد إبليس أن يؤمِّن مستقبل الإفساد ، وأن يكون لـــه وريـــث شـــرعي ، وأنيس يملأ النار عليه أنسا ، لم يجد بغيته كما وجدها فيمن استشرى فيهم . .

#### داء العجب . .

حين عبر الإنسان قنطرة الكسل ، فأدى ما افترضه ربه عليه ، لجاً الشيطان الله محاولة الإفساد الأخيرة ، فنصب فخا يبغي به نسف ما سلف ، ونثر على وجه هذا الفخ بذور . .

داء العجب . .

### أرباح المشروع

### ر۱) سالک طریقهم وارد حوضهم :

اتهام النفس ومعاتبتها من أبرز سمات المؤمنين ، آيتان من كتاب الله تعرضك

هذا المعنى وتوضحاه غاية الإيضاح:

الأولى: ﴿ وبالأسحار هم يستغفرون ﴾ [ الذاريات: ١٨ ] .

قال القشيري: " أخذ عنهم أنهم مع تهجدهم ومعاشهم ، يُــــنزلون أنفسهم فـــي الأسحار منزلة العاصين ، فيستغفرون استصغارا لقدرهم واستحقارا لفعلهم " (١).

الثانية : ﴿ والدين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ﴾ [ المؤمنون : ٦٠ ] .

قال القشيري: "يخلصون في الطاعات من غير إلمام بتقصير أو تعريج على أوطان الكسل، أو جنوح إلى الاسترواح بالرخص، ثم يخافون كأنهم ألموا بالفواحش، ويلحظون أحوالهم بعين الاستصغار والاستحقار، ويخافون بغتات التقدير وقضايا السخط، وكما قيل:

### يتجنب الآثام ثم يخافها فكأغا حسناته آثام " (١)

وانظروا إلى :

- مطرف بن عبد الله وبكر بن عبد الله المزني ، وهما من هما في درجات الزهدد والورع يقفان يوم عرفة ، فيقول مطرف : " اللهم لا تردهم من أجلي " ، ويقول أبو بكو : " ما أشرفه من مقام لولا أنى فيهم " (").
- وإبراهيم التيمي يُسأل: ما تقول يا فقيه في كذا؟ ، فيجيب: " إن زمانا صـرت فيه أنا فقيها لزمان سوء " (¹).
- والحسن البصري يقول: " ليس الأمث النا نوافل، إنما النواف لمن كمات في انضه " (°).
- الفضيل بن عياض يعاتب نفسه: "يا فضيل كنت في شبابك فاسقا، ثم صـــرت في كهولتك مرائيا، والله للفسق أهون من الرياء " (١).

<sup>(</sup>١) لطائف الإشارات (٣/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) لطائف الإشارات (٢/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) المدهش ص (١٤٧) .

<sup>(</sup>٤) تنبيه المغترين ص (١٠٩) .

<sup>(</sup>٥) تنبيه المغترين ص (١٠٤) .

<sup>(</sup>٦) تنبيه المغترين ص (١١٢) .

وعطاء السلمي إذا أصاب أهل بلد ربح أو غلاء أو فناء أو برء يقول: "كل هذا من أجل ذنوب عطاء ، لو مات عطاء لاستراح الناس منه " (١).

هذا هو سبيل المؤمنين سبيل مطرف وبكر ، هو نفسه سبيل النيمي والحسن ، هو ذاته وجهة الفضيل وعطاء ، مسحة واحدة وطبعة واحدة ونهج واحد ، وقاطرة المؤمنين نظم هؤلاء جميعا تربطهم بالنبي ألم المعلم القدوة الذي كان يقول : " لو يؤاخذني وابن مريم ربي بما جنت هاتان ( يعني إصبعيه التي تلي الإبهام والستي تليها ) ، لعذبنا ولا يظلمنا شيئا " ().

يا أخي . . من أراد اللحاق بالقافلة اتصف بصفاتها فأدرك أهلها ، وإلا فما زالت وصية النبي على ترتج في آذاننا وآذان من أراد الرفقة دون دفع الأجرة :

قال ﷺ : " كما لا يُجتنى من الشوك العنب ، كذلك لا يسنزل الفجسار منسازل الأبرار ، فاسلكوا أي طريق شنتم ، فأي طريق سلكتم وردّتم على أهله " (<sup>7)</sup>.

### ر٢) اتمام فارتقاء ففراديس:

ذلك أن الذي سلّمه الله من داء العجب ، وعرف نفسه على حقيقتها سارع في إنقاذ نفسه ، وفكاك رقبته ، وتخليص جسده من عذاب الله ، يعلم إنما هي أيام قلائل ، فما على المرء لو وهب نفسه لله ، لا تهدأ نفسه حتى يرى وجسه الله الكريام ، ويُبشّر برضوان الله الذي لا سخط بعده أبدا . .

موقن أنه إن (لم يكن في تقدم فهو متأخر ولابد ، فالعبد سائر لا واقف ، فإما إلى فوق ، وإما إلى أسفل ، إما إلى أمام ، وإما إلى وراء ، وليس في الطبيعة ولا في الشريعة وقوف ألبتة ، وإنما يتخالفون في جهة السير ، وفي السرعة والبطء (إنها لاحدة الكبر في نذيرا للبشر في لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ) [ المدثر : ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧ ]) (٤).

<sup>(</sup>١) تنبيه المغترين ص (١١٢) .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة ( ٨ / ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم عن زيد بن مرثد مرسلا وحسنه الألباني في الصحيحة رقم (٢٠٤٦) .

<sup>(</sup>٤) تمذيب مدارج السالكين ص (٢٤٣) .

### (۳)عبادة القلب أربع :

لا شك أن الإخبات والخشوع والإنابة والمعاتبة كلها عبـــادات قلبيـــة ، لا يطلـــع عليها أحد إلا الله ، فلا يعلم ثقلها إلا هو سبحانه ، ولعل مثقال ذرة منها ترجح أمثال الجبال من عبادة المغترين .

لذا قال الزاهد الواعظ يحيى بن معاذ: "كم مسن مستغفر ممقوت وسساكت مرحوم ، هذا استغفر الله وقلبه فاجر ، وهذا سكت وقلبه ذاكر " (١).

وجزم الرافعي مرجِّحا كفة خطوات القلب على خطوات الأقدام فقال :

" والخطوة التي تقطع مسافة قصيرة إلى القلب تقطع مسافة طويلة إلى السماء " (١).

كان محمد بن واسع صاحب بصيرة إيمانية ثاقبة ، فرأى ندرة أصحاب الأعمال القلبية ، فلم يغتر بالبهرج الكاذب ، ولم يزغ بصره أمام الزيف ، بـــل استشــعر الوحشة وسط الزحام والغربة بين الأهل ، فأخذ يسترجع وينادي على أصحابـــه يبكيــهم ويقول : واصاحباه .. ذهب أصحابي ، فيقال له : رحمك الله يا أبا عبد الله ، أليس قد نشا شباب يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل ؟! ، فيقول :

" بلى ولكن أخ - وتفل - أفسدهم العجب " (٣).

### الشروط الجزائية

 ليت أثر العجب وقف عند عدم قبول العمل ورده فحسب - مع هول هذه العقوبة - لكنه يتعدى ضرره فيكون من أضراره أيضا:

<sup>(</sup>١) صفة الصفوة (٤/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) السحاب الأحمر ص (٣٣) - مصطفى صادق الرافعي - ط دار الكتاب العربي .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٢ / ٣٥٢).

#### (۱) فقدان حلاوة الطاعة :

هذه أولى العقوبات وفاتحة النقم التي يجنيها المعجب ، كما نص على ذلك قانون أبي سليمان الداراني : " من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة " (١).

ذلك أن طاعة الله إنما يذوق حلاوتها من انصرف إليها بالكلية ، فإذا النفت القلب الى الغير تشتت الهم وتفرق الفكر وضاعت اللذة .

أردناكم صرفا فلما مزجتم بعدد التفاتكم عنا وقلنا لكم لا تُسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا

وابن عطاء يهز هؤلاء الذين يزرعون الشوك ويرجـــون العنــب ، ويغرســون الحنظل ويرقبون الشهد ، يهزهم هزا خفيفا مخاطبا أحدهم بقوله :

" متى طلبت عوضا عن عمل طولبت بوجود الصدق فيه " (٢).

ومهما ادعى المعجب فهو كاذب في دعواه ، تفضحه شهادة إمام الورع الصادق يحيى بن معاذ :

### " كل من ادعى درجة سقط منها " (<sup>٣)</sup>.

فمن ادعى أنه متواضع فهو متكبر ، ومن ادعى أنه صادق فهو كـاذب ، ومن ادعى أنه نقي فهو خبيث ، ومن ادعى أنه قانع فهو طامع ، ومن ادعى أنه مستقيم فهو مراوغ .

المخلص يترك أعماله تتكلم عنه ، فهي أصدق شاهد وأبلغ خطيب ، والمعجب سلاحه لسانه وعدته بيانه ، ولذا فأعماله تفضحه ، وريحه تفضحه ، وكلامه ولو لم يتكلم إلا بكلمة واحدة يفضحه . . ( ولتعرفنهم في لحن القول ) [ محمد : ٣٠ ] .

وما أجمل تشبيه الداعية الموفق محمد أحمد الراشد ، حين قال في ألفاط جلية حوت معان خفية ، وأوضح في كلام قريب رمى هدفا بعيدا :

" ولقد شبهوا المستكمل النقى ببدر تمام ، كيف أنه استدار لم يتربع ولم يتطاول ، فالبدر تمدحه الشعراء حتى امتلأت دو اوينهم بوصف بهائه و هو صامت ساكن ، يعلوه

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٠ / ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) حكم ابن عطاء ص (٧٠) - ط دار الشعب .

<sup>(</sup>٣) تنبيه المغترين ص (١١٢) .

وقار الاطمئنان ، إنه لن يغفل عن روعته أحد من ملتذ برؤيته في صمت أيضا ومنبه اللسان ، قالوا : أما الناقص المفضوح بفتوق لا رتق لها ، فهو كالقمر حين يخسف يخوج عن سكينته وصمته ، ويحتاج لضجيج الطبول ، ومدائح الأطفال ، ويستجيز حماسة العجائز ، يهيب بهن أن ينكرن على حوت ابتلعه واعتدى على حقه وجماله " (١).

### : مییف معتبی مییف (۲)

في آخر طريق العجب تجد تعيير الخلق منتظرا ، يأبى إلا أن يصحب المعجبب في رحلته بعيدا عن الله ، وها هو الحسن البصري وريث النبوة يخبرنا عن مساهدته وعصارة تجربته ، فيقول : "كنا نحدّث إن من عير أخاه بذنب قد تاب منه ، ابتلاه الله عز وجل به " (٢).

هذه عقوبة الله للمعجب المُدلَ بعمله ، جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا ، وتكداد تكون قانونا لا يفلت منه أحد ، حتى خاف فقيه الأمة عبد الله بن مسعود على نفسه منده فقال : " لو سخرت من كلب ، لخشيت أن أكون كلبا " (٢).

### (۳) صرعی الریاء :

إذا طال أثر العجب في نفس المعجب دون علاج ، أثمر ولا شك ثمر و شديدة المرارة تُسمى الرياء ، ليجد الإنسان نفسه في غير معمل ، تعب في الدنيا في تحصيل رضا الناس ، وعذاب في الآخرة من عند رب الناس .

أعمال المعجبين حرث في بحر . . زرع في هـواء . . وليـت الأمـر وقـف عند هذا الحد ، بل يكون لهم خزي افتتـاح نـيران جـهنم : قـارئ للقـرآن ومجـاهد ومنفق ، جمعوا سوء كيلة مع حشف ، حبوط عمل مع نار ، خبث سـريرة مـع فسـاد الباطن .

لما خاف ابن عطاء عليك من هذا المصير أرشدك ناصحا: "ولأن تصحب

<sup>(</sup>١) العوائق ص (٢٩-٣٠) - محمد أحمد الراشد - ط دار المنطلق.

<sup>(</sup>٢) الزهد ص (٣٤٢) - أحمد بن حنبل - ط دار الريان للتراث .

<sup>(</sup>٣) نزهة الفضلاء (١/١٩٧) - محمد بن حسين العقيل الشريف – ط دار الأندلس الخضراء .

جاهلا لا يرضى عـن نفسه ، خـير لـك مـن أن تصحـب عالمـا يرضـى عـن نفسه " (۱).

وليس أحد إلا وهو يُخشى عليه أن يهلك بهذا الداء ، بل إن عبدة بن أبسي لبابسة يجزم أن ( أقرب الناس من الرياء آمنهم له ) (٢)، وإن كان آمرا بالمعروف ناطقا بالحق دالا عليه ، بل كلما ارتقى المنابر كلما صارت رقبته عرضة لسيف العجب ، وكلما سال مداد الكاتب على الصفحات يرسم الكلمات ، كلما سالت مكاند الشيطان ترسم الصرعات ، توشك أن توقعه إلا أن يتدارك الله برحمة وينقذ بتوفيق ويهدي لإنابة .

قيل لداود الطائي: أرأيت رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فــامرهم بـالمعروف ونهاهم عن المنكر ، قال: أخاف عليه السوط، قيل: إنه يقوى ، قــال: أخاف عليه السيف ، قيل: إنه يقوى ، قال: "أخاف عليه الداء الدفين . . العجب " (").

### رe) تکبّر فکبّرواعلیه :

آخر طريق العجب . . الكبر ، وآخر الكبر وأوله ووسطه حرمان دخول الجنــــة لقول النبى ﷺ : " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " (<sup>1)</sup>.

فمن أمات عجبه وأهلك حظ نفسه وأحيا قلبه وأيقظ عزمه ، فقد قطــــع الطريــق علي شيطانه وهزمه ، ومن ترك الداء يستشري فيه ، فقد أعطى لشيطانه زمـــام نفســه ، وملّكه منها ، يسوقه في أغلال العبودية إلى مسكن مجاور له في سقر .

فاعرض نفسك يا أخي على نفسك ، ولا تستمع لدعاوي الشيطان فإنها تورث الصمم عن سماع النصح ، واعلم أنه (ما دام العبد يظن أن في الناس من هو شر منه فهو متكبر) (٥).

<sup>(</sup>١) حكم ابن عطاء ص (٧٠) - ط دار الشعب .

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٦/١١٣).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم عن عبد الله بن سلام كما في ص ج ص رقم (٧٦٧٤) .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ( ١٣ / ٨٧ ) ، والقول لأبي يزيد البسطامي .

ومن معاني الكبر احتقار الغير واستصغارهم ، أجاب بذلك محمد بن صبيح الشهير بابن السماك واعظ الخلافة ، لما سئل عن حقيقة العجب فقال : " أن تتطاول على الناس بعملك فتحقر كل من رأيته مقصرا في العمل " (١).

### تسهيلات الصفقة

قال ابن سمعون : " كل داء عُرف دواؤه فهو صغير ، والذي لم يُعرف لـــه دواء كبير " (٢).

وداء العجب - إذا وُزن بهذا الميزان - داء صغير ، قد عرفنا دواءه بفضـــل الله وتوفيقه وأرشدناك إليه في قولنا :

### (١) النظريف مرأة السلف يفضح :

اقرأ معي هذه الأخبار لتقتل إعجابك بنفسك :

- البو إسحاق السبيعي المحدّث الثقة ، لمّا بلغ من العمر خمسا وتسعين عاما قال : " ذهبت الصلاة منى وضعف ورق عظمى ، إنى اليوم أقوم في الصلاة فما أقرأ إلا البقرة وآل عمران " ، ولما ضعف عن القيام كان لا يقدر أن يقوم إلى الصلاة حتى يُقام ، فالموه فاستتم قائما قرأ ألف آية وهو قائم (").
- " طلق بن حبيب يقول: "إني لأحب أن أقوم شدتى يشتكي ظهري فيقوم فيبتدئ بالقرآن حتى يبلغ الحجر ثم يركع "(أ)، وكان رحمه اش لا يخرج السب صلاة إلا تصدق بصدقة ويقول: "قال الله تعالى ( يا أينها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ) [ المجادلة: ١٢]، فتقديم الصدقة بين يدي مناجاة

<sup>(</sup>١) تنبيه المغترين ص (١٠٩) .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) صفة الصفوة (٣/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) صفة الصفوة (٣/ ١٤٥).

\_\_ وما أبرئ نفسي \_\_\_\_

الله أعظم وأعظم " (١).

عبد الواحد بن زید صلی الغداة بوضوء العتمة أربعین سنة (۲).

### رح) احمل وصية الحمّال:

حمل بنان الحمال إليك هذه الوصية ، وهي ثقيلة المعاني غزيرة الفوائد ، فقــــال في كلام ألبس بهاء الحكمة ونور المعرفة وشرف المعاني وجزالة اللفظ:

"رؤية الأسباب على الدوام قاطعة عن مشاهدة المسبب " (").

ويردد عبد القادر الجيلاني نفس معاني الحمال ، في كلمات تحمل نفس النغمات وذات المذاق فيخاطبك منبها : " لا تنظر إلى الغلام الحمّال للهدية ، إنما النظر إلى الغلام الممّال الهدية ، إنما النظر إلى الأستاذ المنعم بها ، قال الله تعالى في حق من عُدم هذا النظر ( يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) [ الروم : ٧٠] ، فمن نظر إلى الظاهر والسبب ولم يجاوز علمه ومعرفته ، فهو الجاهل الناقص قاصر العقل ، إنما سُمّي العاقل عاقلا لنظره في العواقب " (أ).

ورحم الله أبا حازم سلمة بن الأعرج ، حين ربّت على كنف محمد بن المنكدر يوقظه من سينة غفلة ألمت به ، قال محمد بن المنكدر لأبي حازم : " إن أكثر من يلقاني فيدعو لي بالخير ما أعرفهم ، وما صنعت إليهم خيرا قط " ، قال أبو حازم : لا تظن أن ذلك من عملك ، ولكن انظر إلى الذي دلّك من قبله فاشكره " ، وقرأ الراوي : ( إن الذي آمنوا وعملوا الطالحات سيجهل لهم الرحمن ودا ) [ مريم : ٩٦] (٥).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (٥/ ١٠٧) - ط دار الكتب العلمية .

<sup>(</sup>٢) صفة الصفوة (٣/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١٤/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) فتوح الغيب ص (٦١) .

<sup>(</sup>٥) الحلية (٣ / ٢٣٣ ) .

### (٣) جرعة من تو اضع تشفي :

والتواضع الذي نعنيه (هي أن لا يلقى العبد أحدا من الناس إلا رأى له الفضل عليه ويقول: عسى أن يكون عند الله خيرا مني وأرفع درجة ، فإن كان صغيرا قال: هذا لم يعص الله تعالى وأنا قد عصيت ، وإن كان كبيرا قال: هذا عَبَدَ الله قبلي، وإن كان عالما قال: هذا أعطي ما لم أبلغ ونال ما لم أنل وعلم ما جهلت وهو يعمل بعلمه ، وإن كان جاهلا قال: هذا عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم ، ولا أدري بم يُختم لي وبم يُختم له ، وإن كان كان كافرا قال: لا أدري عسى أن يُسلم فيُختم له بخير العمل وعسى أن يُسلم فيُختم لم بسوء العمل ) (١).

هذا ما حققه الصحابة في نفوسهم ، مع أنهم أكرم الخلق على الله وخير قرون هذه الأمة ، تجد عمر بن الخطاب في يأخذ بيد الصبي ، فيجيئ به ويقول له : " ادعُ ليي فإنك لم تذنب بعد " (٢).

شرب الإمام الشافعي من جرعات التواضع ، حتى ارتوى وروى واستفاد وأفساد وشفى ، كان رحمه الله يزور الإمام أحمد مع أنه أستاذه ، فعوتب في ذلك فقال :

قالوا يسزورك أحمد وتسزوره قلت ُ: الفضائل لا تغادر منزله

إن زارني فبفضله أو زرتُه فلفضله فالفضل في الحالين له

ولذا عزُّ وبزُّ ، وعلا وسما ، وبلغت شهرته الآفاق ، موجزا حكايته :

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهـو رفيــع

ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات المجو وهو وضيع

وأما من خالف نهجه ورفع سعره وزهى بنفسه حتى لكان كسرى حامل مناعـه، وقارون وزير نفقته ، وبلقيس إحدى داياته ، وكأن يوسف لم ينظر إلا بطلعته ، وداود لـم ينطق إلا بنغمته ، ولقمان لم يتكلم إلا بحكمته ، والشمس لم تطلع إلا مـن جبينـه ، هـذا ومثله نقول فيه :

<sup>(</sup>١) فتوح الغيب ص (١٩٥) .

<sup>(</sup>٢) سيرة ومناقب عمر بن الخطاب ص (١٤٣) - ط دار الفجر للتراث .

مَثل الواقف في رأس الجبـل في أعين الناس صغيرا لم يزل مَثَلَ المعجب في إعجبابه يبصر النباس صغباراً وهو دو: ١١٠٠

### (ع) خالف النفس :

قدَّم لك عبيد الله بن أبي جعفر علاجا فوريا لهذا الداء فقال: " إذا كان المرء يُحدَّث في مجلس فأعجبه الحديث فليمسك ، وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث " (١)، وذلك لأن النفس أمارة بالسوء إن دلَّت فعلى شر ، فإن كان خيرا فمقصودها تغويت طاعة أعظم أجرا وأجزل مثوبة ، وترجمة وصية عبيد الله السي لغة الشعراء جاء فيها :

### وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محُضاك النصيح فاتهم

ولذا جاء في كتاب تنبيه المغترين – وانتبه إلى اسم الكتاب – أن الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز كان إذا خطب على المنبر فخاف العُجب قطع الكلام وعدل إلى غيره مما لا عُجب فيه ، وإذا كتب كتابا فخاف العُجب فيه مزقه ، وقال : " اللهم إني أعوذ بك من شر نفسى " (٢).

#### رo) خواتيم مقلقة :

قال زيد بن أسلم موصيا ابنه:

هى وصية النبى ﷺ شرحها زيد ليس إلا ، حيث قال ﷺ : " لا تُعجبوا بعمل عامل حتى تروا بم يُختم له " (٤).

لذا أوصاك الصالحون : اجعل قدوتك في الأموات ، وما دام النبض جاريا فلا تزال المعركة مستمرة ، والقتال مستعر والحرب سجال ، هل يضمن أحد أن يكون خلير

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٦ / ١٠ ).

<sup>(</sup>۲) تنبيه المغترين ص (۱۰۹) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣ / ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة كما في ص ج ص رقم (٧٢٤٣) .

أعماله خواتيمها وخير أيامه يوم لقاء الله ؟ ومن الذي يضمن أن الجولة الأخيرة سيتكون له ؟ وأن الضربة القاضية ستكون من نصيبه ولن تكون من نصيب إبليس ، كما كان الحال مع عبده بن عبد الرحيم . . فما خبر هذا الرجل ؟

قال عنه الإمام ابن الجوزي:

"كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم ، فلما كـان في بعض الغزوات والمسلمون محاصرو بلد من بلاد الروم ، إذ نظر إلى امرأة من نساء الروم في ذلك الحصن فهويها ، فراسلها : ما السبيل إلى الوصول إليك ؟ فقالت : أن تتنصر وتصعد إلي ، فأجابها إلى ذلك ، فما راع المسلمين إلا وهو عندها ، فاغتم المسلمون بسبب ذلك غما شديدا، شق عليهم مشقة عظيمة ، فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأة في ذلك الحصن ، فقالوا : يا فلان ، ما فعل قرآنك ؟! ما فعل علمك ؟! ما فعل صيامك ؟! ما فعل جهادك ؟! ما فعلت صلاتك ؟!

فقال: اعلموا أني أنسبت القرآن كله إلا قوله: ﴿ ربما يبود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، خرهم يخوضوا ويتمتعوا ويله هم الأصل فسوف يعلمون ﴾ [ الحجر: ٢ - ٣]، وقد صار لي فيهم مال وولد " (١).

#### رح) الوصفة الثلاثية :

أخبرنا الإمام الشافعي في كلمات منهن يُجتني الدّر:

" إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضى من تطلب ، وفي أي نعيم ترغــــب ، ومن أي عقاب ترهب ، فمن فكر في ذلك صَغُر عنده عمله " (٢).

### أ، رضى من تطلب:

ما قدرك أيها المعجب في كون الله ، اعرف قدر نفسك قبل أن تُغالي بسعرك في ضوء هذه الأحاديث الثلاثة :

السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت القيت في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس " (٢).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١١ / ٦٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٠/٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حرير وابن أبي شيبة مرفوعا عن أبي ذر كما في فتح المحيد ص (٦٢١) – تحقيق عبد القادر الأرناؤوط.

#### لكن ما قدر السماوات السبع ؟

قال ابن مسعود: "بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام، وبين كل سماء خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء خمسمائة عام، وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبيس الكرسي فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شئ من أعمالكم"(١).

لكن ما نسبة العرش إلى الكرسي ؟

قال النبي ﷺ: " ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظـــهري فلاة من الأرض " (٢).

تُعرَّف إلى الله عن طريق خلقه تعرف قدر هذا الكون العظيم ، وتعلم قدرك فيه ، وتوقن عندها أن عبادة الثقلين لا تكفى لتحصيل رضاه ، إلا أن يمن الله عليك ويعفو ، لا أن يحاسب ويعدل ، وصدق من قال :

ولو أن نفسا مُذ براها مليكها في سجدة قضت من أجله لقليل

قرَّب لك المعنى وبصرَّك بوزن نفسك سلمة بن دينار ، فقال :

" اعلم أنك إذا مت لم ترفع الأسواق بموتك، إن شأنك صغير فاعرف نفسك " (٣).

### <u>: بغت ميعن برأ رب</u>

المعجب باع كل شئ بلا شئ واشترى لا شئ بكل شئ ، في الجنة موضع سوط أحدكم خير من الدنيا وما فيها ، وخمار الحورية على رأسها خير من الدنيا وما فيها كما أخبر بذلك النبي على أن الدنيا كلها لا تصلح أن تكون ثمنا لشبر واحد في الجنة أو خمار لإحدى الحور ، فكيف يظن معجب أن عبادته تصلح للجنة ثمنا ؟! أيها المعجب نقول لك أعظمت المهر وأسأت الخطبة ، ضع يدك في جيب عملك لتحسب ما معك مسن طاعات ، يرتد إليك البصر خاسئا وهو حسير .

### <u>دی من أي عقاب ترهب:</u>

قال الله تعالى : ﴿ إِن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميها ومثله مهه

<sup>(</sup>١) فتح الجيد ص (٦٢١) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير وابن أبي شيبة مرفوعا عن أبي ذر كما في العقيدة الطحاوية – تحقيق الألباني ص (٣١٣) .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء (٣ / ٢٣٢ ) .

ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تُقبل منهم ولهم عذاب أليم ﴾ [ المائدة : ٣٦ ] .

وذلك حين يرون العقاب وشدته ، والعذاب وروعته ، ما لا عيــــن رأت ولا أنن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، فيصبح الموت أمنية ، ولا عجـــب أن تصبــح مجــرد النجاة من هذا الهول أغلى من ضعف كنوز الأرض جميعها .

### عند التسليم

قيل للحسن: أن فلانا لا يعظ ويقول: أخاف أن أقول مـــا لا أفعــل، فقــال الحسن: وأينا يفعل ما يقول؟! ود الشيطان لو ظفر بهذا، فلم يُؤمر بمعروف ولــم يُنــه عن منكر (١).

لئن لم يعظ العاصين وهو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد

<sup>(</sup>١) لطائف المعارف ص ٥٦ – ابن رجب الحنبلي .

### كشاف الصفقات

### أول : التفسيح :

- تفسير القرآن العظيم
- بصائر ذوى التمييز
  - لطائف الإشار ات

الحافظ ابن كثير الفيروز آبادى

القشيري

### ثانيا : الحديث الشريف وشروحه :

- صحيح الجامع الصغير
  - السلسلة الصحيحة
- صحيح الترغيب والترهيب
  - مختصر صحيح مسلم
    - مشكاة المصابيح
    - اللؤلؤ والمرجان
- شرح النووي لصحيح مسلم
  - فيض القدير
  - فتح الباري
  - المختار من كنوز السنة

- الألباني الألباني
- الألباني
- الألباني
- الألباني
- محمد فؤاد عبد الباقي
  - النووى
  - المناوي
  - ابن حجر العسقلاني
  - محمد عبد الله دراز

### ثالثا الرقائق والأخلاق

- إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان
- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
  - الفو ائد
  - حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح
    - الوابل الصبيب من الكلم الطيب

- ابن قيم الجوزية
- ابن قيم الجوزية ابن قيم الجوزية
- ابن قيم الجوزية
- ابن قيم الجوزية

- زاد المعاد
- تهذیب مدارج السالکین
  - نم الهوى
    - المدهش
    - اللطائف
    - الياقوتة
    - التبصرة
  - التذكرة في الوعظ
    - بحر الدموع
    - صيد الخاطر
- بستان الواعظین وریاض السامعین
  - منهاج العابدين
  - إحياء علوم الدين
  - رسالة المسترشدين
  - قيمة الزمن عند المسلمين
    - التوبة
    - لطائف المعارف
      - الزهد
    - شرح حكم ابن عطاء
      - مكاشفة القلوب
        - قوت القلوب
        - الفتح الرباني
          - الزهد
  - المستطرف في كل فن مستظرف
    - الرسالة القشيرية
      - كتاب التوابين
    - كتاب مجابي الدعوة

- ابن قيم الجوزية
- عبد المنعم صالح
  - ابن الجوزي
  - ابن الجوزي
  - ابن الجوزي
  - ابن الجوزي
  - ابن الجوزي ابن الجوزي
  - ابن الجوزي
  - ابن الجوزي
  - ابن الجوزي
- أبو حامد الغزالي
- أبو حامد الغزالي
- الحارث المحاسبي
- عبد الفتاح أبو عزة
- الحارث المحاسبي
- ابن رجب الحنبلي
- عبد الله بن المبارك
- ابن عباد النفري الزندي
  - أبو حامد الغزالي
  - أبو طالب المكي
  - عبد القادر الجيلاني أحمد بن حنيل
    - الأبشيهي
      - القشيري
  - ابن قدامة المقدسي
  - أبو بكر بن أبى الدنيا

- تحفة الذاكرين
  - رهبان الليل
  - تنبیه المغترین
- الفرج بعد الشدة
- الصلاة والتهجد
- قضاء الحوائج
- الجزاء من جنس العمل

### رابعا الأدب

- وحي القلم
- كتاب المساكين
  - النفحات
- الشكوى و العتاب

### خامسا : التاريخ :

- البداية والنهاية
  - تاریخ دمشق

### سادسا : السيــر والأعلام :

- سير أعلام النبلاء
  - صفة الصفوة
    - حلية الولياء
- سيرة عمر بن عبد العزيز
  - مناقب الإمام أحمد
- ذكر النسوات المتعبدات الصوفيات
  - وقفات مع الأبرار
    - نزهة الفضلاء

- الشوكاني
- سيد العفاني
- الشعراني
- جلال الدين السيوطي
  - ابن الخراط
- أبو بكر بن أبي الدنيا
  - سيد العفانى
- مصطفى صادق الرافعي مصطفى صادق الرافعي عبد الوهاب عزام
  - الثعالبي
  - الحافظ ابن كثير
  - الحافظ ابن عساكر
  - شمس الدين الذهبي ابن الجوزي
  - أبو نعيم الصفهاني
  - ابن عبد الحكم
    - ابن الجوزي
- أبو عبد الرحمن السلمي
  - محمد لطفي الصباغ
- محمد حسن العقيل الشريف

# فهرس الصفقات

|          | الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|----------|---------------------------------------------|
| الصفحة   |                                             |
| ٣        | الإهداء                                     |
| •        | الصفقة الأولى: لا تتبع النظرة النظرة        |
| ٩        | قبل التنفيذ                                 |
| 11       | أرباح الصفقة                                |
| 17       | الشروط الجزائية                             |
| ١٦       | تسهيلات الصفقة                              |
| 71       | عند التسليم                                 |
| ۸۸       | الصفقة الثانية : الصلاة خير من النوم        |
| 79       | قبل التنفيذ                                 |
| 77       | أرباح الصفقة                                |
| 77       | الشروط الجزائية                             |
| ۳٦<br>٣٩ | تسهيلات الصفقة                              |
| ٤٣       | عند التسليم                                 |
| 20       | الاستراحة الأولى : وإن لكم في الأنعام لعبرة |
| 19       | الصفقة الثالثة: صل صلاة مودع                |
| 0)       | قبل التنفيذ                                 |
| ٥٢       | أرباح الصفقة                                |
| 0 2      | الشروط الجزائية                             |
| ٥٧       | تسهيلات الصفقة                              |
| ٦٤       | عند التسليم                                 |
|          |                                             |
| ٦٥       | الصفقة الرابعة : أبواب السماء مفتوحة        |
| ٦٧       | قبل التنفيد                                 |
| ٦٨       | ربح الصنفية                                 |

| ٧٢    | الشروط الجزانية                         |
|-------|-----------------------------------------|
| ٧٤    | تسهيلات الصفقة                          |
| ۸۳    | عند التسليم                             |
| ٨٥    | الاستراحة الثانية: تزود ثم انطلق        |
| ۸۹    | الصفقة الخامسة : دقائق الليل غالية      |
| 91    | قبل التنفيذ                             |
| 91    | أرباح الصفقة                            |
| ٩٨    | تسهيلات الصفقة                          |
| 1.0   | عند التسليم                             |
| 1.7   | الصفقة السادسة : الصبر مفتاح الفرج      |
| ١٠٩   | قبل التنفيذ                             |
| ١٠٩   | أرباح الصفقة                            |
| 110   | الشروط الجزائية                         |
| 117   | تسهيلات الصفقة                          |
| 178   | عند التسليم                             |
| 170   | استراحة الثالثة: من عبير الرعيل الأول   |
| 144   | الصفقة السابعة : اسكب العطر الحلال      |
| ١٢٩   | قبل التنفيذ                             |
| ١٢٩   | أرباح الصفقة                            |
| . 177 | الشروط الجزانية                         |
| ١٣٤   | تسهيلات الصفقة                          |
| 181   | عند التسليم                             |
|       |                                         |
| 184   | الصفقة الثامنة : خير الناس أنفعهم للناس |
| 180   | قبل التنفيذ                             |
| 120   | أرباح الصفقة                            |
|       |                                         |
| 107   | الشروط الجزائية                         |
| 107   | الشروط الجزائية                         |

| 171 | الاستراحة الرابعة: من عبير الرعيل الأول                 |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 170 | الصفقة التاسعة: الدال على الخير كفاعله                  |
| 177 | قبل التنفيذ                                             |
| 177 | أرباح الصفقة                                            |
| l'  | الشروط الجزائية                                         |
| 140 | تسهيلات الصفقة                                          |
| ١٧٧ |                                                         |
| ١٨٦ | عند التسليم                                             |
| ١٨٧ | الصفقة العاشرة: وما أبرئ نفسى                           |
| ١٨٩ | قبل النتفيذ                                             |
| ١٨٩ | أرباح الصفقة                                            |
| 197 | الشروط الجزائية                                         |
| ١٩٦ | تسهيلات الصفقة                                          |
| 7.4 | كشاف الصفقات                                            |
| ۲.۷ | فهرس الصفقات                                            |
|     |                                                         |
|     | انتظروا الكتاب القادم للدكتور خالد أبو شادي بعنوان :    |
|     | مرحلة البحث عن اليقين                                   |
|     | وتقرأ فيه :                                             |
|     | معنى اليقين ، وكيف غرس النبي اليقين في قلوب أحدابه ،    |
| ,   | وكيف نصل إلى اليقين ، والعقبات التي تحوّل دونه ، ونماذج |
|     | من الموقنين ، وتوائم اليقين .                           |



Web site:www.albashir.com.eg E-mail:albashir@compu-castle.com.eg دار البشير للثقافة والعلوم

الإدارة طبط 23 ش الحيش عمارة الشرق للنامين الكنية طبط 32 ش الحقو تقاطع حسن رصسوات د 120027-2120907 بياس 3321748 (800

